



الطبعة الأولى 1430 - 2009



www.daralfiker.com

عمان – الاردن، هاتف: 4621938 عمان + الاردن، هاتف: 4654761 4654761 فلكس: 11118 الأردن ص.ب، 133520 عمان 11118 الأردن بريد الكتروني: info@daralfiker.com • sales@daralfiker.com

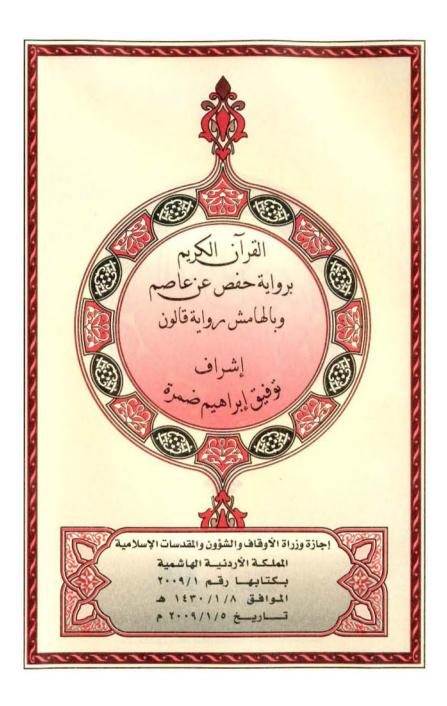

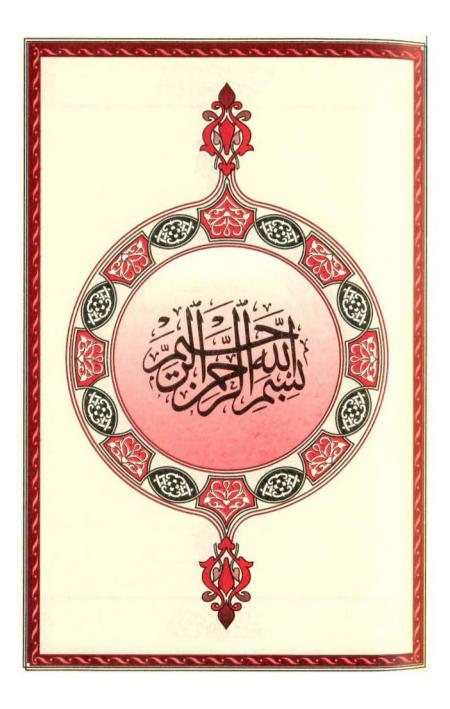

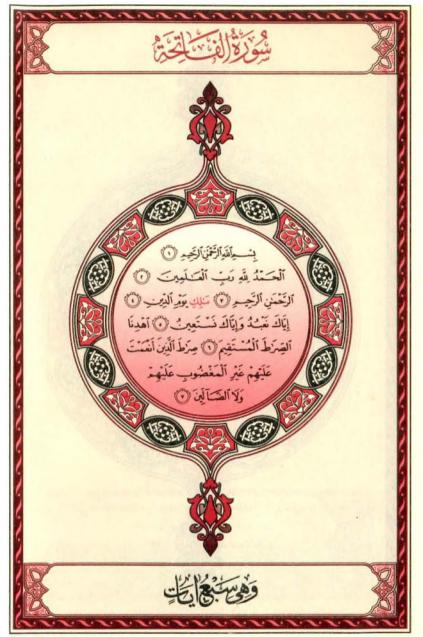

**مــلِكِ** بدون ألف

عد أنْعَنَتَ عَلَيْهِمْ 🛈

لم يعد البسملة أية

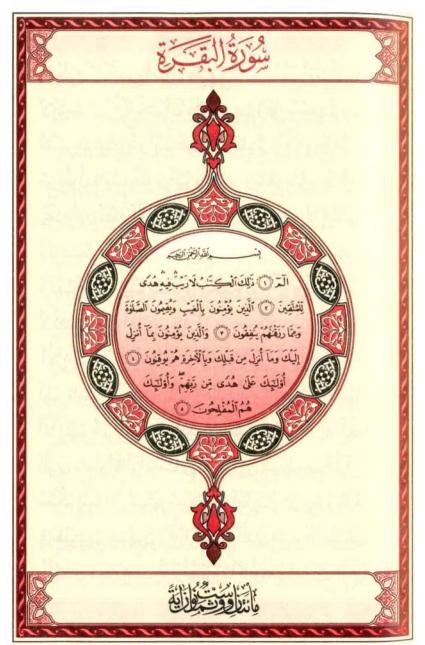

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (١) يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُوبَ اللَّا أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُّ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

النذرتهم المسلم الهمزة الثانية وإدخال ألف سنهما

ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

ٱلشُّفَهَآءُ أَلَا

وفتح الكاف وتشديد الذاا

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

مَثَلُهُمْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ عَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ أَوْكَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيطًا بِالْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغَطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ

وَبَيْتِراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقُا فَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَبْهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ الْنَصْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُبُّعُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

إِنِّيَ أَعْلَمُ

هَنؤُلاً. إن تسهيل الهمزة الأولى

إِنِّي أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ( ) وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدًّا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ اللَّهِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٣ يَنَبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيَّ أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابَتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ الْتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبُّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِعُونَ اللّ يُبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوانَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (١٠)



أَتَّخَذُهُمُ إدغام الذال إدغام الذال

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَــكَآءٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرُقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله وَإِذْ قُلْتُمْ نَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلُمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اللهُ)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُرْ خَطَايَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٥) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـٰلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مِّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

يُعفر بالياء المضمومة بدل الثون.



النَّبِيتِينَ با، ساكنة ممدودة تعرفهاة

ثم همرزة (بدل الياء المشددة) مع المدالة

ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

وَٱلصَّنبِينَ حَدَف الْهِمَزَة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ ١٠٠ فِعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَّةً قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 🐿 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوَنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهِ

هر مرقط إبدال الواو ممزة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرُ تَشْنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيهَ فِيهَأْقَ الْوَاآكَنَ جِثْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بِحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (١٠) وَإِذْ قَلَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُمُ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَكُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧) ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

فَهُیَ



اً تُحَدِّمُ إدغام الذال في الناء

خُطِرَ عَنْهُمُ الف يعد الهمزة (بالجمع)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِيكًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٦) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّسَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ كَالُمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ كَالَمُونَ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَنُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثْمُهُدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِن دِيكرهِم تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلَفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُّلهُرُونَ تشدید الظاء

وهو

يعَمَلُونَ إِبدال التاء ياءُ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآهُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِكَا ۚ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثُكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

وهو

ابلثاء بانهمز بدل الباء أَتُحَدِّمُمُ إدغام الذال إدغام الذال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِمِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتِهِكَ يِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبِرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ ١٠ أَوَكُلُّما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وميكتيل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصار (1) No (1)

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَتِمَنْ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَينهُ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امْنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَكَذَابٌ أَلِيتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَّيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبُدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ اللَّ حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُد صَدِقِينَ اللهِ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وهو إسكان الها،

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرُبُّ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنْ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُوا ٱتَّخَاذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَهُ أَبِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

لَّسْتُكُلُ فتع الناء واسكان اللاه

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ أَبْتَكُنَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يِّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ السُّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ السَّوَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِّ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ السَّ



عَهْدِيَ مَعْ البًا، وَأَتَّخَذُواْ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرَالُقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَةِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزِّكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَدًآ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠)

وَأُوْصَىٰ معزد منتوحة نم واو ساكلة وتخفيف الصاد شمكداً

نسهيل الهمزة الثانية

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْمَنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ (١٣) صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

النَّبِيسَ عُونَ عخفيف الياء ساكنة وزيادة ممرة مع الد المتصل

وُهُوَ إسكان الهاء

و هو إسكان الهاء

يَقُولُونَ إبدال الناء ياءُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



يَشَاءُ إِلَى وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً خالصة مكبورة ٢. تسهيلها والياد ٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـنَّهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَبِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جِكَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّيِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْعَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ قَالْدُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (الله ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ اللهُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٠٠٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَ مَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّخَالِدِينَ فِيمَّالًا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيمًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٥) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنًّا كُذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَبِينُ ﴿ إِنَّا مَا مَا مُرْكُم بِالسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللهِ

ترکی بالتاء بدل الیاه

خُطُوكِتِ إسكان الطاء مع الفلقلة فَمَنُ اُضْطُرَ ضم النون وصلاً

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَالشَّكُرُواُ لِللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْ لِفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ السَّ



أِيسَ الْبِرُ سم الراء

ولكرن تخفيف النون مكسورة

البر .

والنبيتيئن نحقيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَكْ مِنْ اللَّهِ عَالَمُوا كُنِّبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمّ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّ يضًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِيبَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولًا اللَّهُ مُر رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَتِيَامٍ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْهِـدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨)

اسكان الهاء

٢. إشاتها. وقفأ : حذف

أُحِلِّ لَكُمْ لَيْلُهُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِيْعَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِمَ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّمَن ٱتَّعَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَبِهِ أَوَاتَ عُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَاتَعَتْدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠



البيوت كسراليا،

> وَلَكِكِنِ تخفيف النون مكسورة

البر منم الواء

وَآفْتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِتُلُوكُمْ فِيةِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنهَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْ١٩٠١) ٱلشَّهُر ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ كُذَّ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُرْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ يَحِلَّهُ وَهَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ يِهِ ۚ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَهُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَاتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ أَيْ وَمِنْهُ مِمِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّهُ) أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ



فِي وَمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَلَّ وَمِنَ وَأَخَرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَلُ وَمِنَ وَأَتَّ قُوا اللَّهَ وَاعْدَرُونَ اللَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ا وَيُشْهِدُ اللَّهَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ا وَيُشْهِدُ اللَّهَ

عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُولَىٰ سَعَىٰ

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَتَّ فَمَن تَعَجُّلَ

فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرِّثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَكُ ٱلْحَرِّثُ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ

بِٱلْإِثْمُ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَكَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ

النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَنْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ

رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللهِ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اُدْخُلُوا فَالْمِيادِ اللَّهُ مُلُوا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قِ السِيمِ كَافُهُ وَلا تَعْبِعُوا حَقُوبِ السيطَنِ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ

مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ اأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

الله عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَكَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

وهو

اً لسَّلِمِ ينتع السين

خُطُواتِ إسكان الطاء (مع الفلقلة)

سَلُ بَنِي ۚ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (١٠٠) زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يَرَرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ مَا لَيْتِ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُ نَفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ

النبيتين نخفيف الباد ساكلة ورباده همزة مع الد

يَثُنَاءُ إِلَىٰ وجهان العال

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَقُولُ خم اللام وهو اسكان الهاء الخ المواضع الثلاثة )

وَهُوَ

\$ - \$ - \$

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعُسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ (١٠٠٠) يَسْتَكُونَكَ عَن الشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ اللَّهِ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَ إِفَّ قَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله كُذَالِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَنَكِيُّ قُلْ إِصْلاحٌ لَكُمَّ خَيرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (الله وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ أَكُمَ مُؤْمِنَ أَخُرُ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَز لُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ (٣) نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ السا وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ

لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحِيدٌ ١ أَن عَرَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَيُعُولَكُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلْقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْكِنَا لَهُ اللَّهِ مُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

هر فرقراً مدل الواد

100 A ...

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱللِّسَآءَ فَلِكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ يَعْمُونِ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُو أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لْوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّزَ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِالْمَغُرُونِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٠٠٠)

النسكة أوُّ سال الهمزة الناسة با عالصة علاصة

(9)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الساكُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكُنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذُرُوهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُ أَالْفَضَ لَ بَيْنكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (س)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلْنِيْهِ نَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَ عَا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَن بِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ اللَّهُ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ (اللهُ كَذَالِكُ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّمْ اللَّهُ المُمْ تَعْر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ أَلِلَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ (١٠٠٠) وَقَنْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَتَضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (100)

وَصِيَّةٌ



فيضلعفه ضم الفاء الثانية

وكيصط بالصاد بدل السين

لنبي ع نخفيف الياء سائلة وريادة همرة مع الد

تَحْقَيْثُ الباء تخفيث الباء ساكلة وزياده همرة مع المد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنِّي لَّهُ مُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَكَيْتُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّالْقَاتِلُوٓا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّالِمِينَ (أَنَّ) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ فَ الْوَ اللَّهِ اللَّهِ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوِنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُوْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيعٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايكَةً مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ أَفْشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَكَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ فِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِن فِتَ قِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبَّكَ آفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِيتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ (٥٠) فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّ تِلْكَ ءَايَنْ ثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)

مِنِيَ إِلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ

غرفة غرفة فتع اللبن

دفع الدال عسر الدال وقتع الما،



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِومَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ وِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَن يَكُفُّرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اللهُ)

وهو

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيآ أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ (١٠٠٠) أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِثُمَّ بَعَثُهُ,قَالَكُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِانَّةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ

أَنَا أُحَيِّى ــ إنبات الاند

وهی اسکان الها،

ئىنىشۇھا ياندادىدل الدائ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَي قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ كَمَثُل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِاثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ (١٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ (١٠٠) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وُاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (1)



بِرُبُوةِ سَم الراء أُكُلُهَا سكون الكاف

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُ فَعَانَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبِرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا ٓإِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآيِكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْثُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَني حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرُويَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلَّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الله يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ السَّ

وَمَآأَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَكُذر فَإِثَ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَنتِ فَنِعِمًا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مَالنَّهُ مُدُنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسُمُهُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (٣٠٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن زَبِهِ - فَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيم ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٣٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٧٠) وَإِن كَاتَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ أَوُ فَأَن كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ

مَيْسُرَةٍ سمالين تَصَّدَقُواُ

يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلِّي أَجَلِ مُسكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْمَدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلَيَكُثُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدْلِ وَالْتُهُ مِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَالُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرُةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

ٱلشُّهَدَآءِ أَن

بإيدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا وجمان

وجهان ١. إبدال الثانية واواً مكسورة ٢. شنهيلها بين الهمزة

تجكرة المتوين رفع

حاضرة متوين رفع



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَائِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١١٠) ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَيْهِ ، وَكُنْبُهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إَصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ مَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوَاعَفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَأُ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٢٠١١)

فيغفر معزم الراء مع الإظهار

بجرم الباء ثم ادغامها ب الميم نفته



التورينة وحهان ١. فتح الراء وهو المقدم ٢ تقليل فتحة الراء

الَّمْ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللَّهِ الْمَالِكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْسَامِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَرْبِيُّ ذُو ٱنفِقَامِ ( ) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ (اللهِ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا ثُنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَنَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ عِوْمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْوَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۗ ۗ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١)

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِينَ عَنْهُمْ أُمُوالُهُمْ وَلَا ٱوْلِلَاهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠٠ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجِهُّمُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللَّ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِقْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرُونَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَانُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ اللَّهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَيٰنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيهِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله فَ قُلْ ٱؙۊؙؙڹؘؠۜؿؙػؙؙؙؙؗڔؠڂؘي۫ڔڡؚٚڹۮؘٳڪٛؠؙٝڸڵۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوٞٵ۫ۼڹۮۯؠٞۿ۪ؠۧڔڿؘٮ۠ٛٮؾٞ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُونُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (0)

ترونهم بالناء بدل الياء

> يَشُكَآهُ إِنَّ

وجهان ۱. إيدال الهمرة الثانية وأوا خالصة مكسورة ۲. تسهيلها يين الهمرة والياء



أونيك كم تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَافَٱغْفِرْكَادُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ اللَّهُ الصَّابِينَ وَالصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّهُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بِيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُو آُوَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (١) أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ 📆

ا تبعن م بالباء وصلاً. وحدفها وفتا

عَالْمُسْلَمْتُمْ نسهيل الهمرة التالية مع الإدخالي

النبيتين نعفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكُى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٣٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِدِينِهِ مِمَّا كَانُواْيُفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلُ اللَّهُ مَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَلَقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلَّ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيثُ اللَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لُوَّ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْمِ عِلْدِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ فُرِيَّةَ أَبِعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمً اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُوكَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيّاً كُلَّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَندًّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

480 A

مِنِي إِنَّكَ هنع الباء

> وَ إِنْ سَعِ الباء

وَكُفْلُهُا

زگریا، بالیمر الصوم مع الد التصل (الوصعیر)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًا رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَ كُدُ وَهُوقَا إِمُّ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٣) قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِبِحْ بِٱلْمَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللهِ وَالْإِنْ وَالْإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الم ٱلْمَلَيْكِ كُمُ يُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ ينسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكُمْرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهِ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٥٠)

بالهمز بالهمز المضموم مع الحال الهاء احكان الهاء ونيت

> لِيَّ فتح البا

يشاً وأذا وجهان الهم والثانية واواخالصة بين الهمرة واليا، واليا، وحهان شع الموردة الموردة واليا، الموردة الموردة

إِنِّۍَ أَخْلُقُ كسر الهمزة وفتح اليا،

طَتِيرًا الف يعد الطاء مع المد وممؤة مكسورة بنال

بيُوتِكُمُ كسر الباء التَّورِكِةِ فتح أو تقلبل لفتحة الراء

أنصكارى فنع الياء

كَلَّمُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِاَيَةٍ مِن زَبِّكُمُّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَلَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَطِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ وَجِثْتُكُر بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرُطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنَآءَ امَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدين (٣) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمُنكرِينَ (٥٠) إِذْقَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مِنِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِينَ نَصِرِينَ (٥) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّنالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلْأَيْتِ وَٱلذِّكُرَ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ (٥) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتكُن مِّن ٱلْمُمَّرِينَ (١٠) فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوۤا نَدُعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهَلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

ناوقيهم بالنون بدل لَهُوَ إسكان الهاء ( الموسعين )

اَلتَّوْرِيْكُ وحمان الطاع الطاع

هَناْنتُمُّ نسبيل البعرة

النبيئ مُ تعميف اليا. ساكنة وزيادة همرة مع المد

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلاً تَعْقِلُونَ الله مَتَأْنَةُ هَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَامُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَنكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُوِّمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَا إِنهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَايَهِ فَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أُوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٧ كَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيَّانَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَّىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠



يودو كسر الها، بدون صلة (الموضعين)

تخفيف الواو ساكنة وريادة همزة مع المد واسكأن العين ءَ اٰقَرِرَتُمَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال إدغام الذال ف الناء بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِنَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِلَّابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللَّ وَلَايَأْمُرَّكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَة وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَانَيْتُكُم مِّن كِتَكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّاجاءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقَرَرُناْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوكَ (اللهُ) أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُهَا وَكِرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ (١٥٥) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ فَ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّءَ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ (١١)

وَالنَّبِيَّهُونَ تخفيف الياء ساكلة وزيادة همزة مع لك

وُهُو

ٱلتَّوْرِينَةُ بِٱلتَّوْرِينَةِ فتح أو تقليل

حُجُّجُ

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُونِ فَي وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي ۗ إِسْرَةِ عِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٣) فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَلفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَهِا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبِيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَن يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنيكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَكُ مَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايْنصَرُون ﴿ صَاحَرِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّا ۚ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ إِلَّكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَـُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُفُرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ (١١٥)

ٱلأَنْبِئَآءَ مسرفيدل الياء

تَفْعَلُوا بالنا، بدل اليا، تُكَفُرُوهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْدِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلُمُو ٓ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَانَتُمْ أُولاً عَيْجُتُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِنْبِ كُلِّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (اللهَ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

هَا أَنتُمُ سهيل الهمزة

يَصِرُكُمْ كسر النساد وإسكان الراء

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلْتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِّنَ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُوْيَكِبْتَهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَآبِبِينَ (١١٠) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّا أَضْعَلَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ اللهَ

مُسوَّمِينَ منع الواد



سارعُوا

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ السَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ مَعْفِرَةً مِن زَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السلام هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ السلام وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْنَزُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلُهُمْ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّ أَمْرُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ السُّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَا مُّوَّجَّلا وُمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَأُو سَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أُقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

مر الهاد، كسر الهاد، بدون صلة (الموضعين)

تُبِي عِ نخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

قُرِلَ ضم الفاف من غير ألف وكسر الناء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ كُمِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰ اللَّهُ مُولَىٰ اللَّهُ مُولَىٰ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَقَادُ صَدَفَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم وَ اللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَدِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)

وهو



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَأْقُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي ـ وَيُمِيثُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمُّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ

رمتعر کسر المیم الأولن مجمعون بالنا، بدل الها، بدل

مِتم مِتم عسر الميم الأولى

لِنبِيَ مِنْ نخفیف الباء ساکلة وزیادة معزة مع المد پغنگ

وَلَيِن مُّنَّةً أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ يُحْشَرُونَ ١٠٠ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَبِيُّسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُّبِينِ (١١١) أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدْأَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله

وَمَاۤ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَدِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاكْتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْياآهُ عِندَرَبْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١) فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ خَلْفهم أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ (١١٠) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْمِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ الله

تَحْسَانًا



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُمْ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ أَنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ السلامِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمْ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّ أَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَ لَكُمْ عَذَا بُ مُ مِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يحسَبَقُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيَّراً لَّمُ مَلَ هُوَ شَرُّ لَكُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِنْ مَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

مُحَمِّزنكَ طم ألباء وكسر الذابي

ي كسين كسر السين

يحسبان عدرالسير ٱلْأَنبِئَآءَ معزة بدل الباء لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَٰنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الإِنَّا ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الس فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (الله الله التُبَلُوك فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْأُمُورِ (١٨)



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِي ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَنَّبَيَّ ثُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٠٠٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨١) إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِكَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا شُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهِ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفْرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنَّا وَءَالِنَا مَاوَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُ

محسبان باليا، وكسر السبر تخسيدة

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَنِمِل مِنكُم مِن ذَكَرُ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُم مِن ابَعْضَ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا مُمْ وَلأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لْأَنْهَا رُبُوا بَامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَن التَّوابِ (١٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ١٠ مَتَكُ قَلِيلٌ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مْ هُمُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِللَّا بْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِبَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّحْبَ اللَّهِ ٱلرِّحْبَ الرَّحِبَ

يَّتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَيْ أَمْوَاكُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَعِدَةً أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَاكِ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا لَهِ نَعِلُةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينَا الْ وَلَا تُوْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيْنَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَا مَثْرُوفَا ١٠٠ وَأَبْنَكُواْ ٱلْمِنْكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا



تَسَّاءَ لُونَ شديد السجد

اُلْسُفَهَا اُمُوالکُمُمُ اسناط الهمزة الأولى

> قيكمًا حدف الالف

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا (٧) وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ أَللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا اللهَ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَاٱلشُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنُ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُلَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَاحِدَةً الله



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرُكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُرَ كَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُمُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُّ وَإِنكَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلُّهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

يوصى كسر الصاد ويا، بدل الألف

نُدُّخِلُهُ بالنون بدل الباء (المنحة) لَٰمِيرُوتِ كسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكِ فِي ٱلْمُهُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١٠٥ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبَّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَكِيكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرْدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنظارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا ال وَلانْنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَا وُكُم مِن ٱلنِسَامِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ أَنَّهُ، كَانَ فَنَصِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَمَّنَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيَبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَايِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰ حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (٣)

النسكة. إلّا سيل البعرة الأدار 100 mg/m

النسكة إلّا الأداد الأداد

وَأَحَلَّ هنع الهماء والعماء

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُّكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرْضَيْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَنْ عِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَلفِكتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانْ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ اللَّهُ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأُن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأْن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا (٧) يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُعَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُّ خِلُكُم مُنْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مَّا ٱكْلَسَبْنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

بخ كرة بنتوين رفع

مَّدُخُلًا فتع اليم

عَلْقَدَتَ الف بعد العين

ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ بُعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّلِحَاتُ قَائِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسْيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا (اللهُ ٱلَّذِينَ يَيْخُلُونَ وَيَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِهِ - وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١١ يَوْمَعِذِيُّودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ اللهَ عَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَكُمُ سُنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِكَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

حسنة

تُسكوكي فقع الثاء وتشديد السين

جَا أُحدُ حنف الهمزة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِإَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُواْ بَمَا نَزَّلْناً مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ النَّالْظُرِكَيْفَ يَفَتَّرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥)

فَتِيلًا انظر مع الشوين وصلاً

هَنؤُلاءَ أُهدكن إبدال السرة الثانية باء منتوحة

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ, نَصِيرًا السَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًاعَظِيمًا (٥٠) فَينْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَا يُتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن إِلَّا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِهِمَّا ٱبْدَأْ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِدِّيٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا



نعماً وجهان المنتلاس كسرة العين نعماً

۲. إسكان العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُربِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا آل وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ( ) فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَلِيمًا

وَلَوْأَنَّا كُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُكُوٓ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِينِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمَّ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُوِٱنفِرُواْجَمِيعَا ﴿ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَعْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَودَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَنِّلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ا إِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغَلِبُ فَسَوْفَ نُوِّ تِيهِ أَجَّا عَظِمًا ﴿ ١٧٤

أَنُ الْقَسُّلُواُ نحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلاً

أُوُا خُرُجُواً تحريك الساكن الأول (الواوا بالضم بصلا

النيسيئ نحصو الباد ساكلة ودبادة مسزة مع الد

لَّمْ يَكُنُّ إبدال التاء باذ



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَائِلُوٓ أَوْلِيّآءَ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٣ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواۤ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَافَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱلَّقِي وَلَانظُلْمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيِّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَندِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ أَمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فَين نَّفِّسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللهِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّ ثُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَوَالْمِ أَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا اللهِ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، نَصِيكُ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٠) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكسَبُوٓأَأْتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اسَبِيلًا (١٨) وَدُواْلَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَاخِذُ وأَمِنْهُم وَليَّا وَلَانْصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُقُّ أَوْجَآهُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيماً فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ أَإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُو الْمَدِيهُمْ فَخُدُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا الله

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَكَدُقُوا فَإِن كَاكَ مِن قُوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِرُ فَ عَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيدٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا الله يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَيْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ أَلْسَلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْ دَاللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠

وُهُوَ

السككم بدون أنف بعد اللام غير فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ يَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بُنْمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِيَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَوْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَعْرِينَ عَذَابًامُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَامَّوْقُوتَا اللهُ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السا إِنَّا أَنِرُلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وهو إسكان الهاء هذا نتم شييل الهمزة

وَاسْتَغْفِراللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجْلَدِلْ عَنَ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأْنِتُ هَنَوُلاً عِدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا السَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَمَتَ طَآبِفَ قُرَعْمُ أَن اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَمَ أَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌ وَمَايَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



نُو لِهِ كسر الهاه، دون صلة

رُ نُصَـلِهِ كسر الهاء. دون صلة

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَتُهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَاَّمُ نَهُمْ فَلَيْعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُرُورًا (اللهُ أُوْلَيْكَ مَأُونَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا بَحِيصًا

وهو

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَـُنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَ ٱلْدَاَّوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا (اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَلاَ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ، وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (10) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءٌ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا الله الله

يَضَّلُحاً فقح الباء ثم ساد مشددة مفتوحة وألف بعدها وقتع اللاد

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١١) وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلُّ مِن سَعَيِهُ وَكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًا حَبِيدًا (الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ مَا فِي اللهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ مِّنَكَانَ يُرِيدُثُوا بَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣١)



﴿ يَاأَتُما الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِمَأْفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ يَكُمُ مُا لَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئنبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَنِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلاً بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٠ بَشِراً لُمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعَنْمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

نزل ضم النون وكسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَهُ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّكَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوَّ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوَّ لَآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن جَبِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهِ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعُ لُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا شُبِينًا النَّهُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُو وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو

الدرك نحريك الراء بالفتح



هِ لَّا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْأُلَّ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا (١٠٠٠) وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَ فِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُ مُ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٥)

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

تَعَدُّواْ وجهان: اد اختلاس ونشدید الدال تَعَدُّواْ مندن وتشدید ۲. اسکان المین وتشدید

اً لأُنبِئاءَ ممزة بدل الياء

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُّ وَكُفْرِهِم بِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَيُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا (١٠٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْسَيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَمُمَّوَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَقُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ وَ اللَّهِ إِلَا مُعَدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ، وَتُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا السَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُعِلَّتْ أَعْمُ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْبِهِمْ أَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَعِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُوِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ أُولَيِّكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ("")



والنيسين تخفيف الباء ساكلة وزيادة اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرَهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَثُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَمْهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِيمًا ﴿ أَنُ اللَّهُ مُبَشِّرِ مِنَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكَ أَنْزُلُهُ بِعِلْمِةً وَٱلْمَلَيْ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالْاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (٣) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْفُرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا أَيُّ النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانُ مِّن زَيْكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا السَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ، فَسَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا السَّ

وهو

يَسْ تَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ إِنِ اَمْرُ قُلْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يْنِ فَلَهُ مَا الثَّلُانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا الثَّلُانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا الثَّلُانِ مِمَّا تَرَكُ وَاللّهُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا الثَّلُ اللّهُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَإِن كَانِكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

## المُؤَوِّدُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

مِ اللَّهِ الرَّحْيَزِ الرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُصِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَلَمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكَمُ مُايُرِيدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكَمُ مَايُرِيدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَايُرِيدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ مَايُرِيدُ اللَّهَ عَلَيْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلا اللَّهَ مَا يُرِيدُ وَلا اللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لا يَحِلُواْ شَعَنَيْرَ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ



فَمَنُ أَضْطُرَ ضم النون وصلاً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقَسِمُوا بِٱلْأَزْلَدِ أَذَلِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرٌ فِي عَنْصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ (٣) يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَّكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَاللَّهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعَصِينِ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَ انَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وهو

جَا أَحدُ إسقاط الهمزة الأولى

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مَّن ضَيْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءً أَحَدُّمِن كُم مِّنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَنْمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَ فُمَا يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَٱذْ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوََّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَيُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ قُوْمُ أَن يَتْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُ مْ عَن حُمِّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْي تَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ ﴿ وَلَقَدْأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَيَعَثَّنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَى عَشَمَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَكِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ بَجِّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبَعْ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِرُواْبِةِ عَلَانُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَالْبُغُضَاءَ إلى تمهيل الهمزة الثانية

وَمِرَ ﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاعُرْتِنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَّى يُومِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَكِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَغَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّينِ اللهُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُ، سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهُكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إِكُ ٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّتَوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدَّخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيمُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

أَنْبِشَاءَ معزة بدل الباء

إِنِّى فقع الباء إِنِّي أُرِيدُ فقع الباء

قَالُواْ يَكُوسَينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَّاذْ هَبْ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَدَ لِلاّ إِنَّاهُهُنَاقَعِدُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَدْسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُّ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُم إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ( ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُونَلَتَحَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ولَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَّ وَأُاللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَكُهُ وليَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيوْ مِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزّاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ الله مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَلِّدِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُلِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ. قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ عِمْ وَلَدْتُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَيْء يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُ مِ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤَتَّوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن ۖ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (ال)

المرابعة الم

مَنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوۡلَٰتِكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرِنةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يُحَكُّمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ وَكُنبِنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْ

التَّورِينَةُ التَّورِينَةُ الوظالِما

التُورِئةَ فقع الراء اوتقليلها

النَّبِيتُونَ تخصيف الياء ساكنة وزيادة همرة مع الد

وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ إسكان الذال الهيما الهيما

فَهُوَ إسكان الها، التورية فتح الراد أو تقليلها (الموضعين)

وَأَنُ ٱحْكُمُ ضم النون

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحَكُّمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ الله وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ اء هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوجهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِ عُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥)



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى ٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنْ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَلْدِمِينَ (اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (0) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعْ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرَّبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥) يَتَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠

يع م حذف الواو

يرتكرد بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

هر قرا ابدال الواو هُزُوًّا إبدال الواو ممزد مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعَبَّأَ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قُوَّمُّ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٠) قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بأللهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ( ) قُلْ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِت عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوْتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( ) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَقْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّيَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاَّهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَلَاوَة وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَالْبَعْضَاءَ إلى سهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرُيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُّ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْك مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّرْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّيِكُمٌّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله الله الله الله عَامَنُواْ وَاللَّهِ بِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ا مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَتَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّا كُلَّا كُلَّا جُلَّاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُتُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التَّوْرِينةَ فتح أو تقليل



رسالته عد الله بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بهاء

التَّوْرِينةَ فتع أو تقليل

والصّلبُونَ حذف الهمز وضم الباء

وَحَسِمُوا أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَتِهِ بِلَ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٌ وَمَامِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَكَسْتَغْفُرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٠) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَنِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ فَلَ أَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُّواْمِن قَبْلُ وأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُو أَيْعَتَدُونَ (١٧) كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِتْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧٠) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّكَنُّ وَهُمْ أَوْلِياآهَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَ كَ أَقْرَبُهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

وَ النَّرِي و نخفيف الياء ساكنة وزيادة



وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنَبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا ثُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ فَامِنَ ٱلْحَقّ ونَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ بَّجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِينَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (٧) وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (١٨) لَايُوَّا خِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيَّ أَيْمَنِكُمْ وَلَنكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمُنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامْ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُوا حَفَظُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْر وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـفُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْد ذَاكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفِّنُرَةً طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠

فجراءُ ضم الهمز بلا تنوين ممثل عسر اللام كفر أ

طعام



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ اعْلَمُوا أَتَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللهُ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْ وَرُحَلِيكُ سَأَلَهَاقَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

أشياءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِأَءَنَآ أُوَلَوْكَانَءَابَٱؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ أَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الله يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَانِدُوا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيشُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ( اللهُ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَكَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقُّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَتُّ مِنشَهَادَتِهِمَا وَمَااُعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّا يَمَنُ ابْعَدَ أَيْمَنهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

ستحق ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



وَّالتَّوْرِينةَ فتع أو تقليل

طتيراً الفابعد الطاء ثم همزة مكسورة مع

وَوْمَ يَحِمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْ تُو قَالُوا الاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِيةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَٱلْحِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّءَ ٱلطَّايْرِبِإِذْ بِي فَتَىنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِّي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِنَّتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ السَّ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ عَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَدَّ الْمَنَ الْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ إِن مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّي إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبُدَّارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهُ

فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

مُ النت سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِي أَنْ فتع الياء

أَنُ اَعْبُدُواْ مالين

> يُومَ شح الميم

وهو

بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّـمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ ۖ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ الله وَهُو اللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللهِ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدً نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدُوارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِن تَحْلِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهِ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لْقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْ لُوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)

وهو إسكان الهاء

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَنَهُرْءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (١٠) قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي أَلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السا قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يُصَّرَفُ عَنَّهُ يُوْمَعِ فِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِحَثِّيرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٧٧) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ مِوهُو ٱلْحَكُيمُ ٱلْخَبِيرُ (١١)

وَلَقَدُ أَسْنُهُزِئَ ضم الدال

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِيَّ أُمِّرَتُ فتح الباء

إِنِّ أَخَافُ فتح اليا،

فَهُو إسكان الهاء أَبِنَّكُمُ سيل الهنزة الثانية مع الإدخال

فِتُنَكَهُمُ فتح التاء الثانية

نُكُذِّبُ خم الباء وَنَكُونُ ضم النون الثانية قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ وكَمَايَعْ فُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاكِيتِهِ أَيْدُولَا يُمْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ أَنظُرُكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفَتُرُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُحَلِدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ السُّ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشُعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيْلَنَانُرَدُّ وَلَائُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَا لَوُمِينِ اَلَّ

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ أَوَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَّيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَيِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ (٣) قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ اللَّهُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لِعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلَدًا أُو ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِيلِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّىٰ أَنْهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله و إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣)

لَيُحْرِ مِلْكَ وتسم الياً، وكسر الزاي يُكِذِبُونَكَ إسكان الكاف وتخفيف الذال



انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَيَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَاتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمُّ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَاصُمُّ وَبُكُمٌّ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ أَسَّهِ أَوْ أَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ الس كَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَمَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَكَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواَ أَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ اللهُ

أَرَا يُتَكُمُ سهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ (0) قُلْ أَرْءَ يَشُو إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ( ) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّإِينُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

أرايسم سهيل الهمزة لتي بعد الراء أرايسكم

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُكُا ٓ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنْهُ عَفُورُرَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ عَرِمِينَ اللهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنَّبُعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدَّ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴿ وَ كُلُ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَانَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

فَانَّهُو كَسَرُّ الهِمزَة

سبيل

وهو



فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ اللَّ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَابِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُّ أُمُّ رُدُّوۤ ۚ إِلَّى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِو ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَّإِنَّ أَنْجَنَّا مِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُولُللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن اللَّهُ مُواللَّهَ الدُّر عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَيْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐿 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ الْكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰذِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جا أُحدكم إسفاط الهمزة الأولى

أُنجيتناً باء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف الألف

ينجيكم إسكان النون مخفاة وتخفيف

> بعض أنظر ضم التنوين وصلا

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْمِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدَّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمْنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُوالْلَحِيمُ ٱلْخِيرُ (٧٧)

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنَّ أَرَيْكُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَسِهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ اللهِ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ اللهِ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِعْكَ قَالَ هَلْذَارِي هَلْذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ (١٠٠٠) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَحَاجَّهُ وَوَمُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَتَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَكَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّأَ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

أَيُّكَ جُوني تخفيف النون بدون مد الواو در جات من کسر التاء دون القوین

واوأ مكسورة ٢. نسهيلها

وَزُكِرِيَّاءَ همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنَّبُوَءَهُ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْهَكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم شُهْ تَدُونَ (١٠) وَ يَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ (١٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَتُمُن وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَجِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيَّا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١١٠ أَوْمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (VV) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ءً وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الصَّ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِةً قُلِلَّا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الْ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِإِذْ قَالُواْمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ وَ أَطِلسَ تُبِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْسُرَّا وَعُلِّمْتُم مَّالَرْ تَعَالَهُوٓاْ أَنْهُ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنْمُ ذَرْهُمْ فِي خُوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنَدًا كِتَنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرُتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكَمِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ

و حامل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكَّيْلِ كسر اللام ية أخره

وهو إسكان الهاء (جعيع المواضع)

مُتَشَادِهِ النظروا ما التوين وصلاً

وخرقوا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهَ تَدُواْ جَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحْدِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مِنْ حِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وهو سكان الهاء (جميع الدامند)

ذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَّوَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواۚ وَمَا جَعَلَنـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكُذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ (OD) (OD) (OD) (OD) (OD)

قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

نَبِي وَ تخفيف اليا، ساكنة وزيادة دمزة مع المد

و هو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُكَ الف بعد الميم (بالجمع)

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ فُبُلًّا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَحْثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزِّلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَّأَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعَ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيل ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رُتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوْآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَا اللَّهِ مَالْكِهُ وَأَإِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أُوَّمَنَكَانَ مَيْتًافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَادِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠) وَإِذَا جَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ (اللهَ

لَّيْضِلُّونَ فتع الياء

مُوتِتًا تشدید الباء وکسرها

رسكاتهم ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر

- بالجمع -

حَرِجًا

وهو إسكان الهاء محسرهم بالنون بدل الياء

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَا لَمُ اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٥ ١ هُمُ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَرَيَّهُمُّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيعًا يَدُعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسَ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَنكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ السَّيْمَعْشَرَالِجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَن لَمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ (١٣)

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنشَأُكُم مِن ذُرِيكَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ السَّا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٥٣) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَالِشُرَكَأَ إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ساء مَايِحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَيْسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَكُونَ فَخَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

فَهُو احكان الها،

وَقَالُواْ هَانِهِ مِعَ أَنْهَا مُ وَحَمَّرُثُ حِجْهُ لَّا يَطَّعَمُهِمَ ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسترألله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكانوأ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْسَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدَّضَ لُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرٌ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن تُمَرِقِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيْوْمَ حَصَادِمِةً وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ. لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ

のままった。

**وُهُوَ** إسكان الهاء

أُكُلُهُ،

حصاده،

خُطُوكتِ إسكان الطاء

ثَمَانِيَةَ أَزُوكِجٍ مِنَ ٱلصَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُدَاءً إِذْ وَصَّناكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْفَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَعْيِهِمْ وَإِنَّالْصَالِقُونَ (١٠)

شهكداً هَ إذْ تسهيل الهمزة

فَكُنُّ أَضَّطُرَّ ضم النون

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلا ءَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيَّةٍ كَذَٰكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُحَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ وَالْحُومُ أَلَّهُ اللَّهِ ٱلْحُرْجُةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِئِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ هُ قُلَّ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنَ إِمْلَنِيٍّ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبُ وَلَا تَقَّنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ عَلَّكُو نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٠٥٠) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤِمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَةِ عَلَىٰ طَآ يِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱظْلَمُ مِتَن كُذَّبَ عَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأْ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

تَذُكُرُونَ مشديد الذال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَدْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٠) مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَقٍّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيَّاى وَمَعَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ الشَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُيامِينَ اللهُ اللهُ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزْرُ وَانِرَةٌ ۗ وِزْرَأُخُرَئَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ النَّلُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١١٥)

و الله فقع الباء فقع الباء فقع الباء وكسر الباء مشددة وكم الباء المشيع المائية مع المائية مع الباء ومما فتع الباء

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف

وهو الماء





تَذُكِّرُونَ تشديد الذال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ (اللهُ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (١٧) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١) فَوسَوسَ لْمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِينَ لَمُمَامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ١٠٠ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَا سَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن يِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ اللهِ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُأَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسَا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيَّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأُللَّهُ أُمَرَنَا جِمَّا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلِّهِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ 💮

وَلِياسَ

بِالْفَحْشَلَهِ أَتَعُولُونَ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

ويُعْسِبُونَ كسر السين



خَالِصَةً الله

جا أجلهم إسفاط الهمزة الأولى

اللَّهُ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لِللَّهِي اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، سُلَطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللَّهُ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَا كُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ أَفْلَا مُعَنِي أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّاكِتِهِ ۚ أُوْلَيْكَ يَنَا لَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَكِ حَقَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٣٠

هَنوُّلاَءِ أَضَلُّوناً إبدال الهمزة الثانية باء منتوحة

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ أَخْنَمَّ أَخَنَّ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنِهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَتْ أُولَىٰهُ مِلِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا وَاسْتَكَبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمَّ أَبُونِ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجُمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَمُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَانُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

يِّلُقاً أَصْعَابِ إسفاط الهمزة الأولى

برحمة أدخلوا منم التنوين وصلا

الماء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِيَنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (الله في وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَنُرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى ٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (4) أَهَوَ كُلَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَالِنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلَقَدْ جِتْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ المَّنْفُكُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِقِ عَ ٱلْالْهُٱلْخَالَقُ وَٱلْأُمِّرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُولَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُّ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ فَ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَ تِكَذَٰ لِكَ نَحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ

وهو اسكان الهاء مرمرم نون بدل الباء وضع الشين بريركم وكرون إِنِّيَ أَخَافُ فقع الباء

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيْبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ,بإِذْنِ رَبِّدٍ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَ ذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنَقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ اللَّهُ أَوَعِينَهُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُونُرَّحُمُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللهِ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ١١٠ قَالَ يَنقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)



أُبُلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِجَبْتُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمُ نُقُلِحُونَ الله قَالُوٓ الْحِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَ آؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَْ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠ فَأَبَحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْيِنَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا فَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بُصُطَةً بالصاد بدل السعة بِيُوتًا

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآة مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُّ مِن زَّيِّهِ - قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُةُ، قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَأُذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوْجُا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ فُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُتَّاكْرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ (١٠٠) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله عَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغُنُّكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَين عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّهُمُّ مُّمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشُعُونَ ١٠٠٠

نَّبِيَ مِنْ تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١) أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ أُو أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ أَوَلَدْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لُّو نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ بِهَأُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ النا أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِالْيَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانُظُرْكَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَهُ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

**أُق** إسكان الواو

نشاءُ أصبنهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة عَلَىَّ بياء المتكلم مفتوحة مشددة

مُعِی اِسکان الیاء

أرجه كسر ألهاء بدون صله

تَلَقَفُ فقح اللام وتشديد القاف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ تُمِّينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ. فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرٍ عَلِيمٍ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْفَلِيِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا أَفَكُمَّا أَلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهَ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١٨) فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١) وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١١٠)

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ إِنَّ كُنِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ٓ إِنَّ هَلَا الْمَكُرُ مَّكُرْتُمُوهُ فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَّا إِلَّا آَتْ ءَامَنَّا بِكَايِكِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْرَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيد نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذُنّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّا

عُلْمُنتُم ممزة استفهام ثم ممزة مسيلة ثم أن

منقلل فتح النون منح النون مكون الفاف وضم الناء محندة

فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ كُلُّهُمْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ (٣٠) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ (١٧٧)

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَّ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلَآء مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَامٌ مِنْ رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ تُلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَّمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصَلِحْ وَلَا تَنْبَعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ

وهو

يَقُنْكُونَ فتع الباء وإسكان



وَلَكِكُنُّ أَنْظُرُ ضم النون

وَأَنَّا أُوَّلُ إِنْبَاتِ الْأَلْفِ رَصْلاً بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية علی الإفراد

قَالَ يَنْمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكُلِّعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ ٱلشَّيْكِينَ إِنَّ وَكُتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَّكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوٓاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لُّهُ خُوارُّ أَلَة يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (1)

بعدي

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ ء غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُوَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُكُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيُّ أَتُهْلِكُنَّا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاتُهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٠٠)

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة



عَذَابِيَ

النبي مر النباء مساكلة وزيادة همزة مع المد

التورياة وفتح أو تقليل لفتحة الراء

النبييء تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد ا وَأَكْتُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآ أُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِعَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ.مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَلَ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لُهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَى أَمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٥)

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئَتُمْ وَقُولُواْ حِطَلَةٌ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَرِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ

خَطِيَّتُكُمُ

معذرة معذرة تنوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ ۗ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بِيَيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٥٠) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنَمَا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّللِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِيَّا خُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدُّوٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

دُرِيَكِمِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمد -

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَنَدَاغَنِفِلِينَ ﴿ ١٠٠ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الس وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَٰنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِتْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُسَّلَّهُ وُ كُمَثُلِ ٱلْكُلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يُلْهَتَّ ذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَاْفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ ايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئُ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

يَلْهَثَ ذَالِكَ

وجهان ۱.الإدغام وهو المقدم ۲. الاظهار

فَهُو اسکان انها،

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ عِمَّا أُوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (٣) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَأُوذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِّ بِهِ-ْسَيُجْزُوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّـةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِينَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمَّ فَيِأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ هَادِيَ لُهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَآ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّي لَا يُجَلِّمَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ تُقُلُتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ أَللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١٧)

رسره و م و نذرهم بالنون بدل الياء

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأُسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكرينَ ﴿١٩٠٠) فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَعَا ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ أُمُّ أَنتُهُ صَالِمِتُونَ كُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بَهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمٌ لَهُمْ ءَاذَاتُ عُونَ جِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٥٥٠



الشوء إن

۱. إيد آل الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وسلا وجهان: ١. إثبات الآلف وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

شِرْكًا

صدر السين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

يكتبعُوكُمُ

ساهه وقتع الباه عرمه عر

قل أدعو ضم اللام وصلاً و هو آهو الياء الياء

إِنَّ وَلِتَى ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُو سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ خُذِ ٱلْعَقُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابِصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْعُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ 

يُمِدُّونهم ضم الباء وكسر الميم





## 

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتُوَّكُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَتُ عِندَ

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ كَمَآ أَخْرَجِكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥

يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ

الله المُحِقَّ الْحَقَّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَاطِلُ وَلَوْكُرهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠

مُرَدَفِينَ فتع الدال

يُغَشِيكُمُ إسكان الغبن وتخفيف الشين إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ( ) وَمَاجَعَلَهُ أَللَهُ إِلَّا بُشَـرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَيَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيْطُهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُر رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِحَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ لِل دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةِ فَقَدْبَآءَ 

مرسود مورهن فقع الواو تشديد الهاء مع التقوين والإخفاء

كَيْدَ الدال فَقَهُ مَ

فُهُو إسكان الها

فَلَمْ تَقَدُّلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِهُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ الله إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ أَنَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وُّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعۡـلُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَٱتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصِّةً وَأَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولُندُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ الإِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُوْ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَحْرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنَ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱثْنِينَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ٣٠ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفُّرُونَ (٣٣)

السكماء أو ابدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ۚ أَوْلِيآ اَءُهُۥ ۚ إِنَّ أَوْلِيٓ أَوْهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَكُفَرُوا يُنفِ قُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل أَمُولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَأَلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ (أَنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ لُهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجِمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنَّمُ أُولَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفُرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مُولَىٰكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (اللَّهُ مَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُـرْبَى وَٱلْمِيتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهَ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِكِن لِيَقِضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَانَزَعْتُمْ فِٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٣ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَفْلِحُوبَ (6)

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

إِنِّ أُرَىٰ فتع الباء إِنِّ أَخَافُ فتع الباء

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لِكُمُ مَ فَلَمَّا تَرُآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ إِذْ ي عَوْلُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَتَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِي يَزُّحُكِيمٌ اللَّهُ عَنِي يَزُّحُكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ مُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠٥ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ۚ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ الله وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللهُ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تحسيات بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمَّ لُوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغَلِبُواْ مِاثَنَايْنَ وَإِن يَكُنْ مِنكُم مِّائَةٌ يُغَلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائْةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاتَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوُلَاكِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَلْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

النبيء الناء ساكلة وزيادة همزة مع الله (المضعم)

وَ إِن تُكُنُ بأنتاء بدل الياء

ضُعفًا

فَ<mark>إِن تَكُنُ</mark> بالناء بدل الباء

لنبي م تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَخَذُ مُّمُ إدغام الذال إدغام الذال النبيئ أ نغفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠٠ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيِّهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امْنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّوَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



فَهُوَ

## المُؤَوِّدُ الْمُؤَالِّينَ الْمُؤَالِّينَ الْمُؤَالِّينَ الْمُؤَالِّينَ الْمُؤَالِّينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمُ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا الْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَّامُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمُ فَسِيقُونَ ١٠ الشَّتَرَوَّ أَبْ عَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَ اقَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 💮 فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِنَّكُمُّواْ أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعَدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَعْشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهَ

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَا يَرُونَ ١٠٠٠



أُولِياءَ إن سييل الهمزة الذاذة

شِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتِ لَمُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهِ عَلَيدِينَ فِهَا أَبَدَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوَنَّكُمْ أَوْلِيَّا } إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَ إِنَّ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُوا جُكُمُ وَعَشِيرُتُكُمُ وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهُا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَى يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُوْ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّتِتُم مُّدْيِرِينَ ١٠٥ مُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عليهُ حَكِيمٌ الله عليهُ الله عليهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهم مَ يُضَعِبُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَفَّكَ ذُوَّا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبَّنَ مَرْيِكُمَ وَمُ ٱلْمِرُوٓ اللَّالِيَعَبُ دُوٓ اللَّهَا وَحِدًّا لَّآ إِلَىٰهُ إِلَّاهُو سُبُحَنَهُ عَكَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّ

شَآءَ إِنْ سهيل الهمزة

عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضُمُّهُونَ ضم الهاء وحذف الهمزة

أَن يُتِيمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰكَذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلُقَ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو َهِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا



مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ

أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا

يُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَيْنِ لَى بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ أُدْعَامًا وَيُحَرِّمُونَ أُدْعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ أَللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مَسْوَهُ أَعْمَالِهِمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ الْ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَكِحِبِهِ - لَا تَحْذَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَكُلُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَ السُّفَالَ السَّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السَّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السَّفَالَ السَّفْرَالُ السَّفَالِقِيلَ السَّفِيلُ السَّلَيْلُولُ السَّلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ الْ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِ

مضل فتح الياء وكسر الضاد وكسر الضاد

أُعُمَّلِهِمُ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللّلَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَا اللَّالَّالَّالَّا لَلَّالَّا لَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كُوا لَمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايَسْتَتْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلْلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَغَوَّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلُهُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوأُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدَاَّخُذْنَآ أَمَّرُنَا مِن قَبْلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللهُ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ عُلْهَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ يُنُّونَعُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُوَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللَّهِ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقِّبُلُ مِنكُمٍّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَعَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مْكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرهُونَ ١٠٠٠

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَنفِرُونَ اللَّهِ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَاْمِنْهَا ٓإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنِّ قُلُ أُذُنُّ خَكْيرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ١

النبي مرافقة الباء ماكنة وزيادة ممزة مع المد

أُذُنَّ إسكان الذال

ا اُذُنُّ العاد الذا

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنَبِّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِهُمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحَ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهِ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۡ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُدِّرِ صَآبِفَةً بِأُتَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِيَ حَسَبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

يعف باء مضمومة وفتح الفاء مضمومة تعلق باعدة وفتح الذال وفتح الذال الدال الدال

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكَ دًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓا أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللهُ اللهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْهِ كَ سَيْرَ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنَّ وَرضُونُ مُّنِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ (١٧)

النيسيء مخفيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بِعَدْ إِسْلَىٰمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُو مَا نَقَهُ مُوٓا إِلَّا أَنْ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضْلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَٱلْخُلُفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ٧٧) أَلَرْ يَعَلَّمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُ وَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ هَٰمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ هَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ۔ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ اللَّهِ عَكُوهُوۤ اللَّهِ عَلَيْهِ مُوالِأُمُوَ لِلْمَ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَكَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقَمُّ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عِلِيَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَافِيٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْكُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَثَدُنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

مَعِيعَدُوًّا اَسْكَانِ الباء

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأُمْوَ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ الله الله الله عَلَى الشُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاهُمْ وَجُدُرًاء إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ اللهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُم فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّعْ الْمُعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآآإِنَّا قُرْبَةً لَّهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبِدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ( وَ وَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّه خُذْمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ لَعُلَمُوا اللَّهِ عَلَمُوا الله أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنِّبِثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

صكورتك بواومفتوحة يعد اللام وألف بعدما وكسر الناء ٱلَّذِينِ بلا واو

أسبس سي ضم الهمزة وكسر السين الأولى. الموضعين

مرير و و بليكنه و ضم النون ( الموضعين )

هارٍ إمالة فنحة الهاء والألف وترقيق الراء

\$ 100 mm

تُقطّع

اُلتُّوْرِنةِ بالفتع أو التقليا

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللَّهِ أَفْمَنَّ أَسَس بُلْكِنَهُ. عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعُ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُونَكُمُ بأَتَ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَّ نَالُورَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيبُونِ ٱلْعَكبِدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّكَيخُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّيْ وَٱلَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَامْتُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِكَ مِنَابَعَدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّاهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَاكَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا ابْعَدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللَّ لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَ ارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

لِلنَّبِي ءَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبيري مخفيف الياء ساكنة وزبادة همزة مع المد

تَزِيغُ

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مِر لِيتُوبُونُ أَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَانَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَنَائِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِنُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّار وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلْدِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَامَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيدُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلْ حَسْمِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١)

و هو الماء

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْدِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيعِ ( اللَّهِ الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدُقٍ عِندَرَجُمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنِحْ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأُمْر مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيِّهِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّينِينَ

لسيحر كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

و مر فر مر فر مر مر مر مر مر مرد الناء

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱخْيِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِفَوْمِ يَتَّقُوكَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنْ لِنَا عَنفِلُونَ ﴿ أُولَاتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَن دَعُونهُمْ فِهَاسُبُحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّر مَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْأَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْرَى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



لی فتع الباء فقع الباء فتع الباء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱثَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدُرُكُمْ بِدِّعَفَكُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آلَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِفْ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَّاء شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِنَنْهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنخَظِرِينَ اللَّهِ

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمَكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيَّتُنَا مِنْ هَلْذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مِّنَّكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتِ ثُكُم بِمَاكُنتُه تَعْمَلُون (٣) إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاكُمَآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآةِ فَأَخْلُطَ بِهِ -نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَيَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَرَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُمْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ اللَّهُ دَارِ ٱلسَّلَندِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهُ

وَإِذَآ أَذُقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي

مُّتَنْعُ ضم العين

كِشاءُ إِلَىٰ وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكُنُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ اإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالحمد

مِحَدِّی وجهان ۱. سکون الهاه مَدِّی ۲. اختلاس

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يَكُو مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ ۖ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَّا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرُ كُيْفَ تَحْكُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَافَةٌ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَادِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَآ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرَيْعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

مره و و و تحسرهم بالنون بدل الياء

جا مع

أُرَّأَيْتُمُّ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

عالكن حدف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ور بی فتع الباء

> (400) (400) (400) (400)

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّىاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٠ وَيُومَ يَحْثُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ٤ قُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَاجَاءَ أَجِلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١٩) قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ لَم بِدِّيءً آلْكِنَ وَقَدْكُنْ لَم بِدِي تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَا

وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠ هُوَ يُحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُمِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا أَرْءَ يُتُم مَّا أَن زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْرُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١

أرايتم سهيل الهمزة التي بعد الراء یُحِیِّزِنلک ضم الباء وکسر الزای

شُركاءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

أَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١ أَنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللهُ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنيَ الْمُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذَكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُعَ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَنَّاوُهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ خَلَتِهِ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِدِء مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايَٰذِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحُرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِتْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ﴿ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمِ (٧٧) فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠ فَكُمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ،عَكَ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَكَيْهِ تَوَّكُلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مَنْ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَن كُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُواْ يُوْتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُوَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ رِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١)

بيوتًا كسر الباء

بيونكم

لِيَضِ لُّواْ



فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَنَّ قُل ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُكَّ ثُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِشَكِّ مِن دِينِي فَكَرَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ حَنِيفًا

قُلُّ انظُرُوا ضم اللام وسلا

> نُنجَحَ فتع الثون الثانية وتشديد الجيم

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضِّ لِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّى قُلْ يَثَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ عَ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ اللَّهُ الرِّكِنْبُ أُحْكِمَتْ ءَايَنْهُ وَثُمَّ فَصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللهِ ٱلَّا تَعْبُدُوٓ اللَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُولُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ

وهو إسكان الهاء

وهو إسكان الياء

فَإِنِّيَ

وَهُوَ

يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ مَ يَعْنُونَ شَيَابَهُمْ مَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥٠٠ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥٠٠

كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً, وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

كَبِيرٍ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ اللهُ أَلا إِنَّهُمْ



**وُهُو** إسكان الهاء

عُنِي فتع الباء

ا وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينِ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ عُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِيٍّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورً اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ، مَلَكُ اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

ُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ عَفْتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿٣) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهَ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو أَفِهَا وَبِكُطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكِ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ ١٠

أُوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةُ يُضَاعَفُ لَحُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا حَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمَ أُوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتُونِانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا فُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نُرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ اللهِ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَنْحُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُيِّيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠٠٠)

تَذُكُرُونَ تَشْديد الذال

إِنِّى فنح الباء

أَرَا يَعْمَمُ نسهيل الهمزة التي بعد الراء

فعميت فتع العين وتخفيف المه وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلانَذَكَ رُونَ اللهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ السَّاقَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ أُمِّمَّا يَحُسُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ا

وَلَئِكِنِي فتع الياء

تُذُكُرُونَ تشديد الذال

> **إِنِّي** فتع الباء

برو نصحی فتع البا، جَا أَمْرِنَا المقاط المهزة الأولى كسر اللام دون تنوين

معركها وقتع الراء وقتع الراء أمالة بهلا إمالة كسر الياء وجهان معنا الإنفام وجهان وهو المقدم الإنفام

وَيَكسَمَاءً أَقلعي ابدال الهمزة الثانية واوا منتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ اللَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهِيَ تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَنَ ٱرْكَب مِّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهَ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيُسَمَّاهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهُ الْعَكِمِينَ اللَّهُ

مُعْكُلُنُ وتشديد النون النون فتح الياء فتح الياء

فَطَّرَفِيَ فتع الياء

قَالَ يَكَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ء عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيْمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِهِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنْمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيعٌ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرَّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنْ هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بتَارِكِي وَالْهَيْنَاعَن قُولِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ اللهُ

إِنْ فتع الياء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعَضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓ \* مِمَا تُشْرِكُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٧) وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١١٠ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَّبِعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُةُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ

جَا أُمَّرُنَا إسقاط الهمزة الأولى



وَٱسْتَعْمَرُكُو فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبٌ

(اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذُأَ أَنَنْهَا مَنْ أَلَّا أَن

نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ اللهُ

أرأيسم شهيل الهمزة التي بعد الراه

جَا أُمْرُنَا إسفاط الهمزة الأولى

يُوْمَىٰدِ شع اليم

ئىمودًا بىتورىن ئىن

وَرَآ. إِسْحَقَ سهيل الهمزة الأولى

يَعَقُوبُ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَنني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَّةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّغَيُّرُ مَكْذُوبِ اللهَ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ﴿ إِنَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ تُمُودَا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمَّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠٠٠ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَآمَهُ أَنَّهُ وَآمَهُ أَنَّهُ وَآمِهُ فَضَحِكَتُ فَبِشِّرُنَاهَ إِبِاسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

عَالَٰدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

سى كو إشمام كسرة السين بعض الضم (ثلث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيْفِي فتع الباً،

> فاًسر همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَنُرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ آَإِنَّهُ وَ قَدْ جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمٌ عَذَابٌ عَيْرُ مَنْ دُودٍ ( اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مِهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَفَوْمِرِهَتَوْلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ الله الله الله الله الله الله على الله الله عَلَى عَنْ حَقِّي وَ إِنَّكَ لَنْعُكُمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلِيسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١٠٠٠

فَلَمَّا حِكَاءً أُمُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ يَبَعِيدٍ (٨٣) ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَبْكُمْ بِخَيْر وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٠٠) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٥٥ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم َّقُومِنِينٌ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٥٠) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكُ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَتَؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنْقُومِ أَرَّءُ يُشُعِّرُ إِنَّ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاُّومَآ أُرِيدُأَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٨)

جَا أَمْرُنَا المعزة الأولى المعرة ا

قع الياء والي والي والي والي والي منتوحة بعد اللام ويعدها النه وجهان وجهان وجهان واواً

الهمزة الثانية واوأ ٢٠. تسهيل الهمزة الثانية

أراً سمر سهيل الهمزة التي بعد الراء

تُوُفِيقِيَ فقع الباء **سِْقَاقِیَ** فتع البَّاه

أرَهْطِيَ

وَٱتَّخَذَتُمُوهُ إِنفَامِ الدَّالَ فِي النَّاءِ

جَا أُمْرُفًا إسقاط الهمزة الأولى

وَيَنْقَوْمِ لَا يَحْرِمَنَّكُمْ شِقَافَىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُ، بِعِيدٍ (١٨) وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهِ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَعِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَلَّهُ أَمْرُنَا جَتَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُواْ فِيَمَّا أَلَا بُعْدًا لِمَدِّينَكُمَا بِعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينٍ اللَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَانَبَعُواْ أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ الله

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَاةَ بِئُسَ ٱلرِّقَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمُ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَفِي طَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيهُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَى مُنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَكُمُّ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ امَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرٌ مَجْذُوذِ (اللهَ

جَا أُمْنُ إستاط الهمزة الأولى

وگهی اسکان الهاء

ياًتِء إثبات الباء وصلاً

سَعِدُواْ



و إن نون ساكنة مختفة مختفة المكا

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ (اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَأُسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله الله الله كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١١)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَادَا إِلَّا مَن زَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَقُلِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّامُنلَظِرُونَ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَرِ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ مِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشَرَ كُوْ كُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَنْهُمْ لِي سَنجِدِينَ

ينبني كسر الياء

> 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0

مُّينِ اُقَنْگُواْ سَم الشوين سَم الشوين

غيكيت باك بعد الباء على الجمع

> يُرْتَع كسر العبن

لَيُحْرِنُكِينَ منم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَبُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَيْنَ لِلْإِنْسَيْنِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مِّبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قُومًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَلْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْلَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمَّ فَعِلِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَ إِنَّالَهُۥ لَنْصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ. لَحَنفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَ أَخَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّتْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ١٠٠ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ الذِّنْهِ رُونَ اللَّهُ

غيبت بألف بعد الباء على الجمع

یکبشرک الف بعد الراء وبعدها یاء مفتحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عِوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ اَنسَتَبَقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتُّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلُ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ وَقَالَ يَكِنُشِّرَىٰ هَلَا غُلَمٌّ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْنُهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأْتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُ وَكَالُّهُ وَلَدُلُّوكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعُلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ كُكُمَّا وَعِلْمَأُوكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه

هيت کسر الهاء

رُبِيَ

وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُو تسهيل الهمزة الثانية

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَفِي ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٣٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُزُودُ فَنَهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهِ

إلى فتح الباء (الموضعين)

وقالت

أريني فتع الياء (الموضعين)

رَقِيَ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبْرِنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيُّهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَّ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِّنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ (٣٠) فَأَسْتَجَابَلَهُۥرُبُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْايَاتِ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أَرْمَنِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَّ أَرْمَنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا مُأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْكُ نَيْتُنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ءِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ْذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهِ

ء ابآءِ ي

مراريك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إِنِيَّ فتع الياء

المكلاً افتوني ابدال الهمزة الثانية واوا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٓءً ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضَٰلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكُثُرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَ اللَّهِ يَصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبِّهُ. خَمَّراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيهُ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفَيْتِيَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ فِ كَرَ رَبِهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن

قَالُوٓ أَاضَعَنْتُ أَحْلَيْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ (فَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّر وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ اللَّ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ أَمُ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَن قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ كَتَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ

7.5

أنا

لَّعَلِّيَ فتع الباء

> دأبا إسكان الهمزة

الهمزة الأولى وأبدل النون ثاءً

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ ۚ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٍّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ ۗ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكُذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَ أَرُودُ عَنْـ هُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ اللَّهِ

حفظاً كسر الحاء وإسكان الفاء وون ألف وهو

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبْغِيُّ هَاذِهِ، بِضَاعَثُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَآوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۚ ﴿ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنُي بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلُ الله وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَكُّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُوَ إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖤

إِن شع الباء أَنكا أَخُولُكُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّذٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ (٧٠) قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ وإِن كُنتُمْ كَندِبينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَوُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَةِ هِ قَبْلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مِّن نَّشَاَّهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ الله الله قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَأَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

في في الماء اسكان الهاء

وعَلَّهِ أَخِيهِ إبدال الهمزة الثانية باء (الموضعين)

در کت من کسر الناء دون تلوین

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص الرَّجِعُو اللهُ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بْرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٠٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَأَلِلَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

لين شع الياء شع الياء وهو

فَهُوَ اللها

وَحُوزِنِيَ الناء الياء أً • نَّاكُ شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَأْتُكُنُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ١٠٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمَّ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمَ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَاذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِئِينَ ﴿ ١٠٠ ۚ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ اللَّهِ مُجَّدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبُّلُ قَدَّجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَا مُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اللَّهَ يَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ﴿ فَالَّكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّ

إِنِّ

رَبِيَّ فتع الياء

بى ئىم الياء

(00) (00) (00) (00) (00)

يَشَآهُ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم أه تسعياها سَبِيلِيَ فتع الياء

يوكئ بياء وفتح الحاء وألف بعدها

كُزِّبُواْ

فرنجي بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة

لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَّرُهُم بِأَلَّهِ إِ وَهُم مُّثَمِّرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتَهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِ ٱلْقُرُكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُهُمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوَّأَأَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَاتَمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ



وهو اسكان الهاء

وررع وُنَخِيلرٍ صِنْوانرِ

تلوین کسر لخ الثلاث

> وعير كسر الراء

لَّسُعَی بالتاء بدل الیاء

الله الكاف الكاف

ا • دا شهيل الهمزة الثانية مع الادخال

اِناً همزة مكسورة

همزة مكسورة واحدة على الإخبار

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمٍّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ بِمِقْدَادِ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ مِنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَا آراد ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُ مِمْن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَثُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيْهِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُحِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (٣)

وهو

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ١٠٠٥ فَلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ لُمَنَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أَوْدِيةُ إِقدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُّهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ,لَافَتُكُوْابِهِ عَ أَوْلَتِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمِهَادُ (١١)



أَفَأَتَّخُذُمُّمُ إدغام الذال يخالناء

> و هو استكان الهاء

تُوقِدُونَ بالثاء بدل الياء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا لِلْذَكِّرُ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ كَرَّبَّ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدّ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُوا جِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهُمْ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ كَ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يُبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِّرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعٍ أَلْقُلُوبُ اللهِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُ مَنَابِ اللَّ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أَ لِّتَتْلُوّاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ قُلُهُورَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رِعُ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذْ ثُمُّ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يِظْ هِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُ تُواْعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُ آسُنُهُ رِئَ صم الدال مسلا

أَخَذُ تَهُمَ إدغام الذال في الناء

وكَ لَدُواً فاتع الصاد



أُكُلُّهَا

ويُثَبِّتُ فنع الناء

وهو

ألكفرُ فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

مَّثَلُٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُتَّقُونَ يَجُرِي مِن تَعْلَاٱلْأ أُكُلُهَادَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ( وَ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَوَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَآ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلِّعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَب (٣) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً . وَهُوسَرِد ٱلْحِسَابِ (الْ) وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَفَّنُرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (اللَّ



الله فع الهاء

**وُهُوَ** إسكان الهاء

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ أَنْ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَّمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ فِي أَفُواهِ فِي وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم يِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ عَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلَطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادٍ عَنِيدٍ ١٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدِ (١) يَتَجَرَّعُهُ وُلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (اللهُ)

الريك م فتع الياء وألف بعدها لِي إسكان الباء

أَلَةٍ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ 🕜 وَيَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ مَسُوَآةً عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مُحِيصِ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصِّرِ خِكُمُّ وَمَا أَنتُه بِمُصَّرِ خِكُ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامٌ اللهُ اللهُ تَركَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طُيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ اللهِ

كُرُونَ أَن وَمَثُلُكُمُهُ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ الله الله عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِثْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِنقَبْلِأَنيَأْتِيَيُومٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَنْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ خَرَلَكُمُ ٱلَّئِلُ وَٱلنَّهَارُ اللَّهُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَهَ

أَكُلُهَا إسكان الكاف خبيشة أجتثت ضم التنوين وصلاً



يَشَاءُ أَلُمُ وصلاً: إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة إِنِّى فتح الباء

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَ أَلْتُمُوهُ وَإِن نَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ اللهِ كَرِبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ رَّبَّنَّا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُفِّنِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ( الله المحمدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (٣) رَبّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَانَحْسَبَ ٱللَّهُ غَلْفِلاعَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

نخسبن كسر السين

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأُفْعِدُ أَوْ هَوَآهُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنُآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَ بِع ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاحِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبِدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنذَابَكُنُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تَحْسَانَ



تُعَزَّلُ تاء معنوحة وفتح الزاي مشددة

ٱلمَّكَتِيكُةُ بالرفع

لَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ١ ثُرُبَمَا يَوَدُّ لَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ مَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَةِ كَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا ثُنَزِلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيْمَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ. فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّهَا شُكِرَّتُ أَبْصَدُرُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّهُ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّظرينَ ﴿ وَحَفِظْنَنَهَا مِنْكُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ لَأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١١) وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مْ لَهُ بِخَدِرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَدْخِرِينَ (اللهِ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مُسْنُونِ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَادٍ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِنْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهُ الْمُعَودَ السَّاحِدِينَ

وَعُيُونٍ اَدْخُلُوهَا وصلاً ضم التنوين

عِبَادِی أَنِیَ فتع الباء فیهما

> (89) (8) (9) (9) (9)

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيثُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِينُعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُـزُءُ مُقَسُّومٌ اللَّ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (6) آدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (٧) كَايَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَحِينَ (١١) ﴿ نَتِيَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ وَأَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٣٠٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ١٠٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَائِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۚ إِنَّا لَمِنَ ٱلْفَكْبِينَ اللَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَدِقُونَ اللهُ فَأَمَّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللهِ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ١٠٠ وَجَاءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُ إِنَّ هَكَوُ لَا ٓءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ ١٨ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ ١٠٠ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

ببشرون ببشرون عسر النون

جاءال المفاط المفاط الهمزة الأولى

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهُــلُ إسناط الهمزة الأولى بناتی

قَالَ هَتَوُكُآءِ بِنَانِيَ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكُةِ لَظَالِمِينَ ١٨٠ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠ وَلَقَدَّكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَوَءَانَيْنَكُمْ ءَايَنِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا المِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ مُا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ الصَّالَ اللَّهُ ا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ كُلَّ مُدَّدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِدِهِ أَزُورَجُامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠

بيوتًا كسر الباء

ا فقع الياء



وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيعٌ اللَّهِ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي ٓأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تَسْمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُرهِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكرَف ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَالنَّجُومِ فتح الميم مُسخَّرات مُسخَّرات تنوين كسر

**وُهُوَ** إسكان الهاء

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُ لَّعَلَّكُمْ مَّهَ تَدُونَ اللَّ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ الْكَ أَمُواتُّ غَيْرُ أَحْيَا أَوْوَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَيْبِعَثُونَ اللَّهِ إِلَاهُكُمْ إِلَا اللَّهُ وَلَوِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَّكْبُرُونَ (1) لَاجَرَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَكُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ أُ قَالُوٓا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيَا مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِعَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ اللهِ

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> تَدْعُونَ بالتاء بدل الياء

مربر م تُشَـُقُونِ كسر النون

> (48) | SUMM | UNITED | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تُشَكِّقُوكَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْدِيدُ خُلُوبُهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْحَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّ فَهَلِّ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِ ينُ الله وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعْرَضُ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِ مِن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُثَّرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُركُن فَيَكُونُ (اللهِ وَاللَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظَلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهِ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهِ

أنُ أعْبُدُوا ضغ النون وصلاً

يم كى ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها يُوحَىٰ بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْتَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (1) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِتَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ اللهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٤ ١٠ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٥٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ ٥



لِكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٥٠٠) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَأَلِلَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُهُ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَلْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٠) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٨ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِرَ بِهِ عَ ٱيْمُسِكُهُ مَا يُهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسُنِّي لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُثُمُ ٱلنَّادَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَكُنَ ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

جا أُجلُهُمُ إسفاط الهمزة الأولى

مُّفَرِطُونَ کسر الواء فَقَهُ

فهو اسكان الهاء نَّسَّقِيكُمُ فتح النون

> بيوتاً يبيوتاً كسر الباء

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدربينَ (١٠٠٠) وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنَلِفُ أَلُونُهُ أَنِهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسُِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاْيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ اللَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُونِ حِكْم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيَّ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٧) فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُ عَلَىٰ مَوْلَـنُهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( أَلَمْ يَرُوْأُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠



فَهُو إسكان الهاه

وهو سكان الهاء (الموضعين) بِوْتِكُمْ بِيوْتِكُمْ كسر الباء

> بيوتا كسر الباء

ظُعَنِكُمْ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُؤْتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمُتَنَّا إِلَىٰ حِين الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنْغُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّيُنْكِرُونَهَا عُثَرُهُمُ أَلَكُنفِرُونَ ﴿ ٢٠ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ عَلِي مُعَلِي مُعْمِي عَلَيْ اللّهُ عَلِي عَلَيْ الْمُعَل يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا أَشُرَكُواْ شُرَكَا ءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَّوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ۞ وَأَلْقُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَــُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَبُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولَاءٌ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَبَنْهَا عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ا وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا لَتَّخِذُونَ أَيْمُنكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلُلِفُونَ اللَّهُ اللَّلْقُلُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَيْسَعُلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ الله



تُذُكِرُونَ نشدید الذال

وَلَا لَنَّخِذُوٓ الْأَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمْ بَعُدُ شُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُرْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْر أَوَّ أُنتَى وَهُوَ مُوْمِنُ فَلنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلنَجْزَنَهُمْ اسكان اله أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكَّلُونَ (1) إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلْنَآءَايِنَةً مَّكَانَ ءَايِنَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوٓ أَ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرَّ لَلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْنَزَّلَهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُّلِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَبِيٌّ مُبِثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِلَا لِيمَنِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّا ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنِهَ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَلِدِلُ عَنِ نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصَّنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَفَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

فَمنُ أَضْطُرٌ ضم النون وصلاً

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ (١٥٠) وَإِنَّ عَاقَبْ تُكُرُّ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْ تُم بِهِ إِنَّ وَكَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ١٠٠ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم شُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

لَهُوَ إسكان الها





سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسَّرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ ءَايَٰلِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَةِهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللَّهِ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ فِي ٱلْكِئُنِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَنْهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا أَنَّ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنَفِيرًا (١) إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُاً لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبْعِيا اللَّهُ

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُو ۚ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِينِ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَيِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَاينَانَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا اللهُ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيِرَهُ وَفِي عُنُقِهِ } وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبُكَ كُفِّي بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدِى لِنَفْسِيةً ۚ وَمَنضَلَّ فَإِنَّـ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (الله وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهَلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ٧٧

وهو

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ لْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ يُهُم مَّشَكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآءِ وَهَتَؤُلآءِ مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَلَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغُذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا أَإِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُل هَُّمَآ مَا لُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُماۤ أَوْ كِلَاهُما فَلَا تَقُل هَُّكُمآ أُنِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهِ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكًا رَبِّيَانِي صَغِيرًا اللهِ زَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاَّءَ رَحْمَةِ مِن زَّبْكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ٢٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كَا كُلِّ ٱلْبُسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنُّكُواۤ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئَاكِبِيرًا اللهِ وَلَانَقُرَبُوا ٱلرِّئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُوا ٱلتَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجِيَالُ طُولًا (٧٧) كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا (٨٧)

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم الفاف

سيئة فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا يَحْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ إِنَّ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَةِ إِنشَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونِ قُولًا عَظِيمًا (اللهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوُّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله الله خنةُ وتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (الله تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السَّا وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَانَ جَعَلْنَا بِينَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبُرِهُمْ نُفُورًا (الله تَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١٠) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ



﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ أَوْخَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا تُمِينًا اللهُ رَّبُكُمْ أَعَلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّي عَلَى بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿٥٧ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِيٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

النَّبِيثِينَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُلُ أَدَّعُواْ ضم اللام ع أسجد ع أسجد نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أراينك سهيل الهمزة الثانية

أُخُرتَنِ بالياء الساكنة وصلاً

ور جُلك إسكان الجيم مع القلقلة

مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَائِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْأَيْبَ إِلَّا تَغُويفًا اللَّهِ ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُرْجَزآءَ مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفُزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّد كُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بِيَمِينِهِ عَأَوْلَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٠ وَمَن كَاتَ فِي هَلْهِ وَ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٠٠



فَهُوَ

خُلُفُكَ فتع الخاء وإسكان اللام

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهُ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحِدُ لِسُنَيْنَا تَحُوبِلًا (٣) أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَ نَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَازًا ﴿ ١٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله قُلْكُ لُي عَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠٠) وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

نفجر ضم التاء وفتع الفاء وكسر الجيم مشددة

رَحْمَةً مِن رَبِكَ أَنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنَبًا نَقُرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (١٠٠٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواۤ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

فَهُوَ اللهاء

ٱلْمُهَندِء بالياءالساكنة وصلأ

أُدهذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا نگا همزةمكسورة واحدة على الإخبار

> رُبِيّ فتع الياء

هَــُوُلَا. إِلَّا سهيل الهمز:

ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓ الْءِذَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا اللهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنَتِّ فَسْكُلْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْرَعُونُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزلَ لَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مَثْ بُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُو مَن مَّعَهُ جَمِيعًا اللَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا ٱلْأَخِرَةِ جَنَّنَا بِكُرْ لَفِيفًا







مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّا بِأَبِهِ أَكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلُّكَ بَنجِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَ اثْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُو هُرَّأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٧ وَإِنَّالُجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا (١) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدُا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هُمَّالُّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١١ هَـُؤُلَّهِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُوبَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُ أَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ١٧١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلِّيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاَّءَلُواْ بَيْنَهُمَّ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْنُمٌّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَا أَبَدًا ١٠٠٠

مَّرُفِقًا فتع اليم وكسر الفاء

(C)

تُرگور تشدید الزاء

فَهُو إسكان الهاء

المهتدء إنبات الياء وصلا

وتحسبهم

وَلُمُلِّتُتَ تشديد اللام الثانية رِّيِيْ فتع الياء

بہدین، بالباء وصلا

كَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آَبْوُاْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّيّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرَ بِهِۦ وَأُسْمِعُ مَا لَهُ مِينَ دُونِيهِۦ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِ حُكْمِهِ عَلَمَ اللَّهِ وَٱتَّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجَدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (٧)

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيُّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( اللهُ أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَحْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (٣) كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئَاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُزًا ﴿ اللَّهُ وَكَا لَهُ مُثُمِّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهُ اللَّهِ وَأَعَزُّ نَفَرًا

أُكُلُهَا إِسْكَانِ الْكَافِ

مروو مر ضم الثاء والميم



وَهُوَ إسكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وهو إسكان الهاء (الموضعين)

منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة. بالتثنية

برقی فتع الیاء (الموضعین)

ترنيء بالياء وصلاً

أَنَا أَقَلَّ

رُقِیَ فتح الباء

يُؤْتِينِ

بِشُمْرِهِ ع ضم الثاء

وُهِیَ

عقباً ضم القاف

فَلَ جَنَّ مَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبَدًا ( وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ إِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ،صَاحِبُهُ. وَهُو يُحَاوِرُهُۥ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ سَوَّتِكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرِيِّ أَحَدُا ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلُقًا اللهُ أَوْ يُصِيحَ مَآؤُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ اطْلَبُ اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيِّهِ عَلَى مَاأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا الَّ اللَّهُ وَلَمْ تَكُن لُّهُ فِتُةُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفِصِرًا ﴿ اللَّهِ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقِبًا ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَيْقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمُلًا ( ) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّقِّيلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُومَّ وَعِدًا ( ) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَا مَالِ هَنْدَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ثَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ أُ إِلَّآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنَّ أَمْرِ رَبَّةٍ ٦ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا اللهِ وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا اللهُ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللهَ



قِبَلًا كسر القاف

هُرُوُّا إبدال الواو ممزة

لِمُهَلَكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهِ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاُ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ ا إِذَّا أَبُدًا ٧٠ وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَحِدُواْمِن دُونِهِ ء مَوْبِلًا 🚳 وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى نَِّلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا (اللهُ فَكُمَّا بِلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرِيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ﴿ وَاللَّهُ قَالَ أَرَّءَيْتَ إِذْ أُويْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا بَغْ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُا مِنْ عِبَ ادِ نَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةِ تُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا اللهِ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

معى

لَّدُنِی تخفیف النون

**لُنَّخُدُتَّ** إدغام الذال فج الناء

مبلولهما متع الباء وتشديد الدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَيْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا اللَّهُ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيُنْنِكُ سَأُنْبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ٧٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ( ) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَا وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أرض وعَ الْيُنانُهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْر وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمًاقَلْنَا يُلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ لُنَّخِذً حُسْنَا ﴿ ٨ ۚ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ أَثُمَّ مُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ، فَيُعَذِّ بُدُرعَذَا بَانْكُوا ﴿(٧٨) وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ وَجَزَّاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا ١١٠ أَمُ أَنِّعُ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَ اسِتُرًا ( ) كَذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدُ يَهِ خُبُرًا ( ) ثُمَّ أَنْبَعَ الآ" حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْ-مُفْسِدُونَ فِي ٱلأرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْدَ اللهُ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُو نِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ (٥٠) ٤ اتُون زُبرٱلْحَدِيدِ حَتَى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُوا لَهُ نَقبُ

وضم الهمزة شم السين باجوج

ألفأ فنهما

ضم السين

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

> دُونِيَ فتع الياء

أُوْلِيَاءَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

يحسبون كسر السين

هُرُوًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَنْذَارُحْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءً ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فهعنهم جمعا الكوعرضناجهتم يؤميد للكفوين عرض ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآْءَ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُّلًا اللَّهَ اللَّهَ لَنُبَيِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا السُّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( اللهُ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -فَجَطِتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزِّنَا الْ الْ الْالْ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءايَىتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَالَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَقُلْ لُوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَنْتِ رَبِّي لَنْفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَنْ نَنْفَدَكُلِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ۖ قُلَّ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ لُوحَيَاإِلَّىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِيِّلُهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عِأَحَدًا



زَكَرِيًّاءَ اذ

> زاد همزة مفتوحة بعد الآلف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاّ

يَـُـزَكِرِيًّآ ۗ إِنَّا

زاد همزة مضمومة بعد الألف مع المد وفي الوصل وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة

عُتِيًّا ضم العين

۲. تسهیلها

لِّی فتح الیاء إِنِيّ فتح الباء

لأهب وجهان: ۱. كعنص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياه بدل الهمزة

نشيًا

نسك قط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

غُذِ ٱلْكِتَّابُ بِقُوْةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَ انَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقيًّا اللهُ وَبِرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧٠) قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُنُمُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ١٠٠ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَ بِينٌ وَلِنَجْعَكُهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا أَوَّكَانَ أَمَّرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتَ بهِ عَكَانًا قَصِيًّا ﴿ أَنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ مِهَا مِن تَعِنْهَا ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا 📆 وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا (اللَّهُ

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (٣) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْحًا فَرِيَّا ( ) يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ أَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نَيَّ ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَنِيًّا اللهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴿ أَ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا اللَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ كَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّسُبِّهِ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّا لَلَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأُعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ٧٧ أُسِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ (اللهُ اللهُ اللهُ

تُبِينَ نخفيف الباء ساكنة وزيادة

قُولِ مُ ضم اللام

> وَأَنَّ فتع الهمز

نجين تخفيف الياء ساكنة وزيادة

> إِنِيَّ فتع الياء

رُتي الباء

نبيتاً تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مُخْلِصًا كسر أللام وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيٓ أَهْدِكَ صِرُطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّهُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِنْ هِيُّ لَهِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَفِّ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهِ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٍّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (٥)

نَبِينَ منبع الباء

ماكلة وزيادة همزة مع المد (جميع المواضع)

النبيتين تخفيف الباء ساكلة وزيادة همزة مع الد



نب الطُّور الأَيْمَن وَقَرَّ بْنَهُ بِحِيًّا رَحْمَلِنا ٓأَخَاهُ هَنُرُونَ بِبِيًّا ﴿ أَنَّ كُرْفِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ فَي وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ عَرَضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذُّكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ ٥ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ ٥٠ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرِّحْمَن خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا اللهِ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ٥٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۗ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَ الْكُرَةُ وَعَشِيًّا ١٠٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَئَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيِّدِينَا وَمَاخُلُفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أً • ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُحِثِيًّا ضم الجيم

غينيا

ضم العين

صُلِيًا

مُحِنْیاً ضم الجیم

وريًا إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها بانياء بعدها

لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنُهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ١٠٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ خرجُ حيًّا ١١) أَوْلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَمْلُ شَيْءًا ﴿ اللَّهُ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهِنَّم جِئِيًّا اللَّ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ عَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١٠٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِمَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقَضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ جِيْتًا ﴿ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ۗ ۖ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَامِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَّى ۗ وَٱلْمُنْفَ نُتُ ٱلصَّلْحَاتُ خَيْرٌ عِندُريِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا الله

أَفْرَأَيْتَ سهيل الهمزة الثانية

فَرْ حَائِيْنَا وَقَالَ لأَوْ تَيْنَ مَالُا وَوَلْدًا أمراتخذعندالرحمن عه كُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَا ﴿ فَ وَنَرِثُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا اللهُ كَلَاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ ضِدًّا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكُنفرينَ أَزَا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١٠٠ شُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا ﴿ ۚ ۚ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله المُلكُونَ الشَّفَعَة إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِندُ دَا ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدَا ﴿ الْهِ الْقَادُ نْمُ شَيًّا إِذَا الْأَمُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ رُّضُ وَتَحْدُ ٱلْجِبَالُ هَدَّالِ الْأَنْ أَنْ دَعُواْ لِلرِّحْمَٰنِ مَايَنَيْعَى للرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلِدًا (10) إن سَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا (٣) لَقَد وَعَدُّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمُ

يڪاد بالياء بدل التاء



إنيّ فتع الباء

لَّعَلِّيَ فتح الباء

إنى الياء

طوك فتع الواو وحذف التنوين

وَأَنَاٱخْتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿ ۚ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا ۗ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِينَةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَبَعَ هَوَيلهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ بيمينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكُّو أُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ أَنَّ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ اِلْرُيكَ مِنْ ءَاينِينَا ٱلْكُبْرِي ٣ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَيْ ١ قَالَ لِسَانِي ٧٧ يَفْقَهُواْقُولِي ١٥ وَأَجْعَل لِي وَزِيرُ امِّنَ أَهْلِي ١٠ هَرُونَ أَخِي السَّدُدْيِهِ وَأَزْرِي السَّوَأَشْرِكُمُ فِي أَمْرِي السَّكَ نُسُيِّحَكَ كَثِيرًا السَّ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا السَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا السَّ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدُمُنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧)

إِنَّنِيَ هنع آليا،

لِذِكْرِيَ فتع الباً.

> وكي إسكان الياء

> > لي فتع اليا،

عيني عيني فنع الياء

لِنَفْسِئ فتع الياء

ذِكْرِيَ فتح الياء

إِذْ أَوْحَيْنَا ۚ إِنَّى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَّ اللَّ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنُ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذَيَّنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَعُوسَىٰ اللَّ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (1) أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ مُعَوْنَ إِنَّهُ، طَعَى اللهُ فَقُولًا لَهُ، فَوَلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَيٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْلِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةِ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رَثُمَّ هَدَىٰ ١٠٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١١٥

لم يعد لِتَفْسِي

317

عد مي ١٩٨

قَالَعِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتُنبِّلَا يَضِلُّرَبِي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهِدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ أَزُو ٓ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ٣٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ (00) ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٥ وَلَقَدْ أَرْبِنَهُ ءَايِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٠ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٥٧ فَلَنَأْ تِينَكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ ع فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوَبِيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ, نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوى ١٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَتَى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَلَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِّنَأَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَئِذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللهِ

مهاداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



سوگی کسر السین

فیسُحَتَّکُم فتح الیاء والحاء

إِن فتح النون مشددة نَلُقَفُ
وتشديد
القاف وتشديد
عامة على المنتج

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ اللهُ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسِي (٧٧) قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿(٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُواۤ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ١٠٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۖ قَالَ ءَامَنَةُ لَهُ وَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧٧) قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِن ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَ اللَّهِ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٧﴾ إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبُّهُ. مُجْرَمًا فَإِنَّ لَهُ، جَهَنَّمُلا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧﴾ وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْ ٱلْعُكِي (٧٧) جَنَّتُ عَدْنِ تَّغْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي السَّ

يأيه وجهان: ١. كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢. بالصلة كحفص

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر



وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسًا لَا تَعَنَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمُعِ مَاغَشِيهُمْ اللهُ وَأَصَلُّ فِرْعَوْنُ قُومُهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَنبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَنَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ اللّ

تَنَّیِعَنِ، بالیا، وصلا بِرَأْسِیَ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ,خُوارٌ فَقَالُواْ هَلَا آ إِلَهُكُ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٠٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن فَبَلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنْهَنُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنُهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِأَسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبَضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلِتَ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمْ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَكُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَيلِينَ فِيدٌ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَّعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نُنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكُذَالِكَ أَنزُلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنْعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُـرْءَانِ مِن قَبْـلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبَ زِدْني عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَىٰ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَل وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلِنَ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ (١١١) مُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنَّى هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله وَمَنَّأُعُرضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الله قَالَ رَبِّ لِمَحَثَّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١١٥)

وَإِنَّكُ كسر الهمزة

حَشَرْتَنِيَ

قَالَ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَاينتُنَا فَنُسِينَا وَكُنَالِكَ ٱلْيُومَ نُنسَىٰ (١٠) وَكُنَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِنَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ أَفَكُمْ يَهْدِ لَمُهُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِينهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُ فِي اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهِ فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (اللَّهُ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَ ۚ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحُنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي اللهُ وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ ۗ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ وَلَوَ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَخَنْزَى الله قُلْكُلُّ مُّتَربِّضٌ فَتَربَّضُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّ



فُل رَّكِي ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء

وهو

يوكمى إبدال الثون باء وفتح الحاء وبعدها ألف

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمِمِّنَهَ إِيْرُضُونَ اللهُ لَا تَرَكُّضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَيْكُنَّا إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوَ أَرَدْنَا أَن تَنْتَخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٧ كُلِّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ المَّخُذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَا مُ قُلْهَا تُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

معی إسکان الیاء يُوكئ إبدال الثون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

اِنِّتِ المناء

**وُهُوُ** إسكان الهاء وَمَآأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٍّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَالرَّحْمَنُ وَلِدَّأْسُبْحَنَةُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ اللَّهُ مِنْ عَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّدُّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَةً مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَتْقًا فَفَنْقَنَّاهُمَّأُ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ٣ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَّتَدُونَ (٣) وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ الآ) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

مرم ابدال الواو ممزة

وَلَقَدُّ اَسْتُهْزِئَ شم الدال وصلاً

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ أَلْإِنْسَنْ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ أَنْ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبَّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِي رَبِّهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ الْمُمْ وَالِهَا لَهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ الْايسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يُرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَيْلِبُونَ اللهُ

الدُّعَلَة إذَا سهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ صله اللام

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَنَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّاءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمُفُونَ ﴿ فَالُّواْ وَجَدُّنَّا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ ﴿ ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ١٠٠٠ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَاْ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهدِينَ (٥) وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٧٥)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ عَالِهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّيلِمِينَ (٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا مَأْنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَشَّكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ إِن فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠ أُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلآءِ يَنطِقُونَ 🐿 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَفَعَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبِنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِيعِينَ (٧٠)

المائت الهمزة الثانية مع

أَيْمَةُ نسهيل الهمزة الثانية

جَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَكَا بدينَ (٧٧) وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ مُكْمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ ١٤ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـُبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّنْكُهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ وَنَصَرْنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ جُمُعِينَ اللهُ وَدَاوُردُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ هِ غَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمِهِمْ شَهِدِينَ (W كُلَّا ءَانْيُنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٣) فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٥) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنرِكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ (١٠)

ليُحْصِنَكُم بالياء بدل التاء



وَمِرَ ﴾ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنْفِظِينَ (١٨) ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ اللَّهِ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن صُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨٠) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩) فأستَجبَ نالهُ ووهب نالهُ ريحي وأصلحن لَهُ, زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُ اوْرَهُبُ أَوْكَانُواْ لِنَاخَاشِعِينَ (٥)

ورُكرياً ع إذ زاد همزه مفتوحة مع الله وتسهيل الثانية وصلاً

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَ وَجَعَلْنَ هَا وَ ٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكُمِينَ اللهَ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمُّ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَارَيُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ 🖤 وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُ مَا رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا رَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالُهُ وَكُنِبُونَ ﴿ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُيْحَتَّ جُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفَّرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِ كُنَّا ظَيْلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ كُوكَانَ هَنُولاتِهِ ءَالِهِهَ مَّاوِرِدُوهِمَّا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠٠ لُهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

وهو

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهدر النافيهما

هَنوُّلاَءِ الهمرة ابدال الهمرة الثانية باءً منتوحة

سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

يَعْزُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَّا كُةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُومَ نُطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كُطَيِّ ٱلسِّجِلّ بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَلْقِ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلُكُغًا لِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ ۚ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ قُلْ إِنَّ مَايُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِد الله فَإِن تُولُوا فَقُلُ عَادَننُه يِّ أُقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّاتُوْعَدُونَ القُولِ وَيَعْلَمُ مَاتَه كُرُّوَمَنْكُمُّ إِلَىٰ حِير آحكم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

لِلْكِتَكِيرِ
كسر الكاف
وفتح الثاء
وزاد ألفاً
بعدها
على
الافراد

قُلرَّبِ ضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء

وصلأ



يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمٌّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَّرِيدٍ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَهُدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُرْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّفَةٍ لِّنْجَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبُتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةُ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللهِ قَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَيُدِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَغَيُّ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١) يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِلِ عَلَيْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنُهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ



وَٱلصَّابِينَ حدف الهمز

كَذَالِكَأَنزَلْنَاكُهُ ءَايِئتٍ بِيِّنئتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّحِينَ وَٱلنَّصَارِيَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِّجَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ لَهُ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ (١٨) ﴿ هَلَذَانِ خَصْمَانِٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

وَهُـ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَّاةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلتَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَأُنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيًامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزُقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ مِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِاآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَدُّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِّةً وَأُحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ أَفْأَجْتَ نِبُواْ

سواء

فهو ما الهاء

ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَلِينِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللَّهِ

ر ر المراجع المحطفة فتح الخاء وتشديد الطاء

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ (اللهِ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُو فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىَّ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزْقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكَمُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَحِتَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُنْالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَئِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ ١٠٠٠



دفَنعُ کسر الدال وفتح الفاء والف بعدها مُلُدِ مَتَ تخفیف الدال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (اللهِ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِعَنْدِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفَّحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهَٰدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَنِيرٌ اللَّهِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَّاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّ وَإِن أَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّهِ وَأَصْحَبُ مَدِّينَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْيةٍ أَهْلَكُنَّكُمَّا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ

أَخَدتُهم أَخَدتُهم إدغام الذال في التاء

وهمی

فَهی اسکان البناء

وهمی

أُخَذُتُهَا إدغام الذال يخالناء

نجيسيم نخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

سْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ وَكَأَيِّن مّ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( فَلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّينٌ ١٠ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥) وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَثَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكُسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لَيَجْعَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مَّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَ ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (٥٠)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِئَايَنِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌمُ هِينٌ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَاتُواْ لَيْ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَٰ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَ نَصُرَتُ لُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ لَمَ فُوُّ عَنُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَاطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهِ ٱلْمُر تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّكَمُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِّي ٱلْحَصِيدُ ﴿

لَهُوَ



مُّلُخَلُا فتع اليم

تَدْعُونَ ابدال الباء تاء

> لَهُوَ اسكان العاء

الستكما أن اسفاط الهمزة الأولى

وهو

أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمُ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ يَجْرِي رهِ، وَيُحْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِهِ لَلَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهِ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ غُورٌ اللَّا لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 📆 لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلَ بِهِ عِسْلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَمُتُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهِ وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابَيِّنَنتِ تَعْرِفُ فِي وُجُهِ هِ ٱلَّذِينِ كُفُرُواْ ٱلْمُنْحِ · 103/60 5 بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـةِ كُوْاَلْنَارُ وَعَدَهَااَللَّهُ ٱلَّذِينَ

THE STATE OF THE S

يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوئُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يُصَطِّفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُهُوَ ٱجْتَبُكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله



قَدْ أَقْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠٠ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١٠٠٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَلَة عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَاهُ خَلُقًا ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهِ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦلَقَادِرُونَ ﴿ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُرْ بِهِۦجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُرْ فِهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَاءً تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰذَآ إِلَّا بَشُرٌّ مِّثْلُكُو يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِكَاءَ أَمْرُنَا وَفِكَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ هُمُّ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَقُونَ

سيناء كسر السين

نَّسْفِيكُمُ فتح النون

المعرنا أحرنا

الهمزة الأولى

حذف التنوين وكسر اللام أَ أَعَبُدُواً أَن أَعَبُدُواً ضم النون وصلاً

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ يَلۡهِ ٱلَّذِى نَجَىٰنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَثَرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بِشُرُّ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨ قَالَ رَبِّ اَنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصِّيحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا ءَاخَرِينَ (١)

جَاءَ المَّهُ سهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

> رُبُورِ ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أي المسبون كسر السين

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٣٤ أُمُّ أَرْسُلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَأَ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَرُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِتَايَنتِنَا وَسُلَطَننِ مُبِينٍ ١٠ إِلَى فِرْعَوْ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (4) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ تَهِنَدُونَ (1) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَٱعْمَلُواْ صَنلِكًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( أَن وَ لِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ١٠٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ١٠٥ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (00 نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٥ وَٱلَّذِينَ هُر بَرِبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلُهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ 🕥 أَوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ 📆 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُوَ لَا يُظَامُونَ 🕦 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا تَجْتُرُوا ٱلْيُومُ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتْ ءَايَدِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ به عسنمرًا تَهُجُرُونَ ﴿ أَفَكُمْ يَدُّبُّرُواْ الْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَاجَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنْةُ أَبِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ٧٧ أَمْر تَسْتَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

تهجرون ضم الناء وكسر الجيم

وهو



وهو

المواضع)

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عِلْنَا همزة مكسورة على الإخبار

تَذُكُرُونَ تَدُيد الذال

وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ مَهُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّا كُرَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٦﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنًا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ قُل لِّمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ (٥٠) قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرِيشِ ٱلْعَظِيمِ (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٧٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ٨١٪

عَالِمُ صَالِم

جا أحدهم أبسقاط الهمزة الأولى

لَعَلِّيَ

مِّلْ أَيَّيْنَ هُم بِٱلْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ثَلَيْ مَا أَتَّحَ ذَاللَّهُ مِن وَلَيْ اتَمَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ (١٠) عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُونِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَتِي فَكَاتَجَعَى لَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱخْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَخُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ⑪ وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحَضُرُونِ ﴿ ﴿ كَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كِلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِ مِرْزَخُ إِلَى يَوْمِ بُبَعَثُونَ 💮 فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُ مَ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِننُهُ مَفَأُولِيِّكَ هُمُ أُلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَتِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّهُ خَالِدُونَ اللهُ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فَهَاكُالِحُونَ

ٱلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِتِي تُنْكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ قَالُوا رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْمُنَا بِثُقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ أُخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴿ ثُنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَ وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّافَاعْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَبْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿١٠٠) فَأَتَّخَذْتُمُوهُمُ مِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهَ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسَّ َلِٱلْعَادِينَ ﴿ اللَّهِ قَلَ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمُ كَنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنا أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١١٠ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهً ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ إِنَّمَا حِسَا بُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ لَا يُقْ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ

فَأَكَّخُذُ تُمُوهُمُ إدغام الذال إدغام الذال في الناء

سُخُرِيًّا

نُذُكُرُونَ تشدید الذال

وجهان:
۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوا مكسورة
۲. شهيلها
بين الهمزة

أُرْبعَ

فتح العبن أن لعنت إسكان النون وإدغامها في اللام وضم الثاء

وَالْخَلْمِسَةُ

أَنْ إسكان النون غَضِبَ

الله الماء وضم الهاء

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنا فِيهَآءَايَاتٍ بَيْنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ النَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدِمِّنْهُمَامِأْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمُ جِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآيِفَةٌ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُ آ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأَتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَندَةً أَبَدَّا وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ا وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِّكُمْ شُهَدَّا مُ إِلَّا أَنفُتُ هَندَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَا لَاتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ أَلَهِ أَلْكُ أَلْمَا الْصَالِدِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ٧٠ وَيَدَّرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ لِمَنَ ٱلْكَلْدِيدِي ٨) وَٱلْخَامِسَةُأَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ (١) وَلُوۡلَافَضَالُ اللَّهِ عَلَيَّ

تحسبوه تحسبوه تسرالسين

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠ لَوُلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَإِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَّتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَلْدَاسُبْحَنْكَ هَلْدَابُهْتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَاتَعْلَمُونَ ٣ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهِ

وتحسبونه،

**وُهُوُ** إسكان الها:



خُطُوكِتِ إسكان الطاء ( الموضعين)

بيوتًا كسر الباء

بيُورِڪُمُّ كسر الباء

تَذُكُرُونَ

﴿ يَتَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَنتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِيَّامُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُم مِّن أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَيْلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (0) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِّ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

بيُوتًا

فَإِنلَّرْ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَانَدْخُلُوهِاحَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ أَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ (١٠) لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🔘 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَّكِي لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضِّرِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُمُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءٍ بِعُولَتِهِ كَ أُوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخُوَنِهِ ﴾ أَوْ بَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ (اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُ يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكُرهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْناً إِلَيْكُرُ ءَايَاتٍ مُّيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْا مِن قَبِّلِكُمُّ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومَ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَابُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيَّوْنَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَبْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَـالُّ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ ِ مَن يَشَآءٌ وَيَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ ۚ فِي بُونٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِهَا ٱسْمُهُ رِيُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ٣

البغاء إنَّ السهيل الهمزة الأولى

هرات مبينكتِ فتح الياء

23 24 E

بيوت ريوت كسر الباء

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللهِ لِيَجْزِيْهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِي يقيعة يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْهُ مَاءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوْفَ لَهُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّا أَوْ كُظُلُمُكِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَمَاكُ مُ طُلُمُنَ يُعَضُّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَمْ يَكُدُيرَنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمْ تَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلِيرُ صَنَفَّاتُّ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرَبِّرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا أَثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنَّ خِلَلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَابُرُقِهِ عِنْهُ مُب بِٱلْأَبْصُدر (الله

کسیده کسر السین يساء وان وجهان المحرزة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وري مبيئنكت فتع الياء

يَشَاءُ إِلَى وجهان: البيدال الهمزة الثانية وأواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

ويَتَّقِهِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ (0) لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنًا وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّكُ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْ ذَاكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (اللهُ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر ٱرْبَابُواْ أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُدُّهُ بِلَ أُولَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (6) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُ أَنَ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهُ وَيَ تَّقَّهِ فَأُوْلِيَتِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ قَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَكِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُ ةُ مُّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنْ لِحَنْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْيَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيْنُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ أَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ (٥٠)

محسبان کسر السین

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ؟ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بزينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُوبَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ غَمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَا يَحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ

بِيُوتِكُمْ

بيوت كسر الباء (٨مرات)

بيوتا كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِمَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأْ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوة أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ اللهُ الله تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الا الله عَلَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَعَ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنْخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ مُسْرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ مَنْ وِفَقَدَّرُهُ مُفَيْدِيرًا الْ



فَهُيَ

مُسَحُورًا انظر ضم التقوين وصلا وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةُ وَلَانُشُورًا ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنْ اَإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوَمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا (الله وَقَالُوا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمَّلَي عَلَيْهِ بُحِكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّيْمُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ.نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكُالًا ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ مَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِن ذَالِكَ جَنَّدِي بَعَرِي مِن تَعَيِّهِ اللَّانَهُ لَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١٣٠ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُكُورًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَنَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُهُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي مَنُولِا ۗ أُمَّ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ

بالنون بدل الياء م عرد الناته الثانية مع الادخال

هَلَوُّلاً عِ

إبدال الهمزة الثاثية ياءً مفتوحة

يستطيعُونُ بالباء بدل التاء



وَقَالَ النِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْمَنَا الْمَلَتَ عِكَةُ وَقَالَ النَّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْمَا الْمَلَتَ عِكَةً لَا بُشْرَى يَوْمَ فِي وَمَعِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هَمْ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلْتَ عِكَةً لَا بُشْرَى يَوْمَ فِي لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَعْجُورًا ﴿ قَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ حِجْرًا مَعْجُورًا ﴿ قَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ مَا عَمُلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ مَا عَمُ لَا يَعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ مَا عَمُولُ وَأَعْمَلُوا مِنْ عَمِيلًا ﴿ فَي وَمِي فِي الْمُحْكِى الْمُلْكَ يَوْمِ فِي وَمُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَى يَدُولُ الْمُلْكَ يَوْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

المُخَدُدُّتُ النفام الذال في الناء

> قُومِيَ فتح الباء

نبي و تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد يَاسِي الحَدِن مَع الرسوو سييه الله يَويِسَى سِي المَعَد فَكَانَا خَلِيلَا اللهِ ال

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِمِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا اللهَ فَقُلْنَا أَذْهَبَّ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَنَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا (٣) وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولُهِ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١١ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَهُ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوَنِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٢٠)

وثمودا

السَّوْءِ أفكم إبدال الهمزة الثانية يا:

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أَرُزيْتَ سهيل الهمزة تحسيب كسر السين

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

دُمْرُ نُفْرُلُ نون بدل الياء وضم الشين

أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَإِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ بُثْرًا بَيْنِ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنُ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةُ مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (اللَّ وَلَقَدْ صَرَّفَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُو شِئْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَفِرِينَ وَجَنِهِ لَهُمْ بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذَبُ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عِظَهِيرًا (٥٠)

شكا أن حذف الهمزة الأولى

وُهُوَ إسكان الهاء

يُقْتِرُواْ ضم الياء

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ قُلْمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءً أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَيْهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمْنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرِّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنُّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (٧٠)

**فيد** بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فُومَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ اللهُ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَحِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوَبٍ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُبِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَرَواْ وَتُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٥٠ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٠) قُلْ مَايِعْبَوُا بِكُرُ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَكُمْ مَا فَقَدْ كُذَّبِيْهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧



السماء المال الهمزة الثانية باء مشوحة

**لُهُوَ** إحكان الهاء

إِنِّيَ فنع الياء

قَالَ فَعَلْنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ عَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِينِنَ الله مَنْ حَوْلَهُ وَ أَلا تَسْمَعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٨) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُولُوْ جِنْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ (٣) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ ثُبِينٌ ﴿٣٣ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُ إِنَّ هَنَا لَسَاحِرُ عَلَيْدُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِينَ حَشِرِينَ الله الله عَلِيمِ الله الله الله الله الله عَلِيمِ الله الله الله حَكَرةُ 

اُلِّحُدُثَّ إدغام الذال في الناه

أرجه كسر الهاء بدون صلة

أُمِنَ سهيل الهمز الثانية مع الإدخال

تلقف فتع اللام وتشديد القاف

امنتمر بهمزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم ألف

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع

بعبادی

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَيْلِيِينَ (أَنَّ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٤٠٠ قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۖ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٤) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ لِا اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُۥ قَيْلَأَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (9) قَالُواْ لَاضَيِّر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۗ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥ ﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيّ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَنَوْلَاءٍ لَيْشْرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ فَا نَهُمْ لَنَا لَغَا يِظُونَ ﴿ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِدُونَ خْرِجْنَاهُم مِّنِجَنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٥٨) كَنْالِكَ وَأُوْرِثْنَاهَا بَنِيَ إِسْرَبِهِيلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

مُعِی اسکان الیاء

المَّوَّ العاء

نَبَأَ إبرُّهِيمَ سهيل الهمزة الثانية

أَفْرُهُ يَسْمُ

لى فتح الباء

فَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىَّ إِنَّالَمُدِّرَكُونَ (١١) قَالَ كُلِّد إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ اللَّ فَأَوْحَيْنَا إِلِّي مُوسَى أَنِ ٱصْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٧ } وَإِنَّ رَبَّكِ لَحُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْ٧٦) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهُ عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَأَلَ أَفْرَءَ يَنْدُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ١٧٥ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (٨٣)

لِأَبِيَ فتع الياء

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ١٠٥ وَأَغْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّآلِينَ ١١٥ وَلَا تُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٨٨ يَوْمَ لَا ينفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ١٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَصْرُونَكُمُ أَوْ يَنْكُورُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَٱ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُومَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

هُوَ إسكان الهاء



أَنَا إِلَّا وصلاً وجهان: الألف الألف ٢. حذفها كحفص

لَهُوَ إسكان الهاء

> إِنِّيَ فتع الباء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿"ا ﴾ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ عَالُواْ لَيِن لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُوحُ لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَفْنَحُ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ شُمَّا أَغُرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَمُّ وَمَاكَانَ كَثْرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْقَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانَتَقُونَ ﴿ إِنِي لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٥) فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠) وَمَآأَمَّتُكُمُّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىٰ مِنْ أَنْتَنُونَ بِكُلُّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١١٠ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُمْ بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣)

إِنْ هَلْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٧٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣ ۖ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا نَتَقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( وَهِ ) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُنَآءَ امِنِينَ (١٦) فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١١٠ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَيُونًا فَرَهِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِن الْمُسَحِّرِينَ (١٥٠) مَا أَنت إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ هَنذِهِ عِنَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المُوَّوَ المِاء

بيوتا كسر الباء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

> **لَهُوَ** اسكان الها

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ (١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١١٠) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٣) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاحَلَقَ لَكُمِّ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ الَّهِ لَكُونَ لَمْ تَنتَ فِي لَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨) رَبِّ نَجِّني وَأُهِّلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (١٦) فَنَجَّيْنُهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ (٧٠) إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالَّعَ بِرُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ ١٧٠ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُو ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُعْمَ شُعَيْثُ أَلَائَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٧٧ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٧٧ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ۚ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨) وَلَا تَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعَثْوًا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨)

**لْمُوُ** إسكان الهاء

لَيْكُمُ فتع اللام دون همزة وفتع النا، (وصلاً

> (00) (00) (00) (00) (00) (00)

بِٱلْقُسطاسِ ضم انقاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١) قَالُوٓ النَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مُنَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَأَنَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ السَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَاِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بلِسَانٍ عَرَقِي مُّبِينٍ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ اللَّهُ أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِيِّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِمْوْمِنِينَ اللَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَّ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ فَيَالْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظُرُونَ اللَّهِ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَعَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُورَ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

کشفاً إسكان السين

السَّمام إن سهيل الهمزة الأولى

رَبِي َ

المُوَّدُ إسكان الها

أَفْراًيْتَ سَهِيل الهِمزة

فَتُوكَكُلُ بالفاء بدل الواو

ي تبعهم بسكان التاء وفتح الباء

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ هَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ثَا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَٰلِمِينَ ﴿ ثَا وَمَانَثَزَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ (١٠٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١٠) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَاخَرَ فَتَكُوبَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿١٣ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١٠ وَتَوَكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧٠ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ (١٨٨) وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ (١١١) إِنَّهُ مُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهِ هَلْ أُنْبِيُّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهِ مَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرِ ١١٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحَّتُرُهُمْ كَنذِبُونَ ١٣٠٠ وَٱلشُّعَرَآهُ يَتِّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ اللهِ ٱلْرَّرَ ٱنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُٰلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُونَ ﴿٣٠

## وري المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المال المرازل المرازل المرازل المال المال

إِنِيَ فتع الياء بِيشِهاب كسر الباء

## مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينِ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ ۚ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ يَنْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكُّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَيِ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعُونَ وَقُومِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايِنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِيرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي ال

المَوْ إسكان الهاء

مَا لِمِي إسكان اليا،

فَكُثُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُهُمْ مَ ظُلْ<mark>مًا وَعُلُو</mark>ًّا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْسُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُكَتْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰٓ إِذَا أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنْلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَآبِينَ اللهُ لَأُعَذِبَنَّهُ، عَذَابًا شكدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِمُلْطَنِ مُبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًا يَقِينٍ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن ح عَرْشُ عَظِيمٌ (٣٦) وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (0) ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَعْدِينِ عَلَيْكِ اللَّهِ الْمُكَانِي هَلَا أ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَنْ كُرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْاَتَعَلُّواْ عَلَى وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٠) قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـُلُواْ قَرْبَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِنَّ ۚ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ال وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فِنَاظِرَةٌ إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

مخفون بالياه بدل التاه يعلنون يعلنون بالياء بدل

TA COD

فَأَلْقِهِ كسر الهاء بدون الصلة

ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ

إيدال الهمزة الثانية واواً أو شهيلها وفتح ياء (إني)

ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي إبدال الهمزة الثانية واواً

الثانية واوأ مفتوحة أَتْمِدُّونَنِ م بالياء وصلاً

ٱلْمَلَوُّا أَيُكُمُّمُ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

أَنَا ءَائِيكَ إثبات الآلف (الموضعين)

لِيَبْلُونِيَ فتع الباء

الشكر سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَمٰنِ ۽ ٱللَّهُ خَيْرٌ ءَاتَىٰكُم بَلْأَنتُم بَهِدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَّأْ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بَهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ ٱلْذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ ۖ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اليكَ بِهِ - قَبْلَ أَن يَرْيَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ اللَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَائِدِىٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّاجَآءَتَ قِيلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ الله الله المُ المُ المُ الصِّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَأَقَالَ إِنَّهُ، صَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي تُ مَعَ سُلَيْمَ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ النَّا

أَنُّ اعْبُدُواْ صم النون وصلاً

مُهلک ضم الميم وفتع اللام

> اِنّا کسر الهمزة

و وو و پیوتهم کسر الباء

أُبِنَّكُمْ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ سَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دُمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْبِيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 🚳



لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ, قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلِيدِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ قُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ

أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ

شهيل الهمزة الادخال

أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنَّهُ رَا وَجَعَلَ لَمَا

رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَهِ لَكُمُّمَّ ٱللَّهِ بَلُ

أَحْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آلَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِلَكُ

مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي

طُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

نشم ينون وضم

أَمَّن يَبِدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا فِي شَكِ مِنْهَا عَمُونَ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠٠ هَنْذَا نَحْنُ الْمَ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٧) قُلْ عَسَيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ ١٠٠ إِنَّا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ

أمانه نسهيل الهمزة الثانية مع

عذاً ممزة واحدة مكسورة على الإخبار

الهنا شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وهو إسكان الهاء

الدُّعاء إذا تسهيل الهمزة الثانية وصلا

ان کسر الهمزة

ا مرة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

تحسبها كسبها كسر السين

وُهْیَ اِسکان الهاء

وَإِنَّهُ وَلَدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنُهُ عُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (١٠٠) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاتِكَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِتَايَنتِنَا لَايُوقِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِئَا يَلِيِّنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ كَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تَحْيِطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ (٥٠٠) أَلُمَّ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَّهُ دَخِرِينَ اللهِ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمَرُّ مَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

فرع كسر العين دون تقوين

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يَوْمَ إِنْ عَامِنُونَ (٨٠) وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ الْ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ وَأَنَ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِيهِ يَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ ۗ وَقُلْ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُو ءَايَكِهِ وَفَنَعْرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَـ طسَمَ اللهُ عَلِينَ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ

أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية المنتخ العشرون

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدْمَدِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ أَنْ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَأَلْنَقَطَهُ وَالَّ فِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نُقَتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدُنَّكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرُّ عَيَّنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُنْالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَهِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلُانِ هَلْدًا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوقً ع فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُقُّ مُضِلُّ مُّبِينٌ (0) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلُمَّتُ نَفْسِي فَأَغْفِرَ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكْمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ السَّا

رَجِّت فتع الياء

وَلَمَّا تَوْجُّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآهَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَكَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَ وَالْتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَتَ إِحْدَالُهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦)

إِنِيَّا فتح الياء

سَنَجِدُنِ فتح الياء

الله فَلَمَّا قَضَيْ مُوسَى ٱلأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَرَ ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَنْوَةٍ مِنْ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَىٰۤ إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (اللهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيَّ أَقْبِلْ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ ٱلسُّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ شُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبِّ فَذَٰ نِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٣﴾ وَأَخِي هَكُرُونِكُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ السَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايِنِيَّنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

إن فتح الباء (جميع المواضع)

لَّعَلِّيَ فتع الباء

جِ أُورَةٍ كسر الجيم

الرَّهُبِ

مُعِی اِسکان الیا۔

ردًا

نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة

يُصَدِقْنِي

رُبِّی الباء

لَّحَكِيِّيَ فنع الباً:

يرجعُونَ فتع الباء وكسر الجيم

أَبِمَّةً تهيل الهمزة الثانية

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِءَايَكِيٰنَا بَيِّنَكَتٍ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهَكَذَا فِي ٓءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٣٠٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْ نَا لَا يُرْجَعُونَ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي الْكِمِّ فَأَنظُمْ كُنْفُ كَانَ عَنِقِيَّةُ ٱلظَّيْلِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُمٰنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدين اللَّهُ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنُطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُورُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن نَّاذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلُّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا لَا لَكُمَّا جِئَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُلَهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَيفُرُونَ إِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لُكَ فَأَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمُّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ

سلجران فتع السين والف بعدها وكسر الخاء



وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ (٥) ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عِنْوَمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُنْاَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ \* إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن فَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ (٥٠ أُوْلَيِّكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَ هُمْ يُنفِقُونَ ( اللهِ عَوْ السَّمِعُوا ٱللَّغْوَ أُعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٠ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا مُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَنِكُنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَأُومَا

و هو الماء

د و ر تجبی بالناء بدل الیاء

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحُسَنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَننُهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ الله قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنآ تَبُرَّأْنَاۤ إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿١٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارُّ مَاكَانَ لَمُعُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللهُ لا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

فَهُوَ

مُم هُو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

وهو

أرايتم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

قُلْ أَرَّهَ يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيِّلُ سَرِّمِدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧) قُلْ أَرَّهُ يُشَمِّر إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَـُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِيبَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ.لَنُنُوا بُالْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعِ فِيمَآ ءَاتَىٰكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا آَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

عندی

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَكِي عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِي قَدُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ (٥٠) فَنسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ ، يِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَنَقَدِرُ لَوْ لِآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفُرُونَ (١٥) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

لحسف ضم الخاء وكسر السين رِّنِيَ فتع الياء إِنَّ ٱلَّذِى فَكُوضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لُرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُ كُن وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ مَا كُنْتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْ الْكَنفِينَ ﴿ مَا وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ وَيَكَ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنفِينَ ﴿ مَا وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ وَلاِيكَ فَلاَ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنفِينَ ﴿ مَا وَلاَ يَصُدُّ نَكَ عَنْ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ بِعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ مِعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ عِلَى لَيْكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَاللّهُ إِلّهُ مِنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بِسْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرِّحِيَةِ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ الْ

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْلِيكُمْ مِّن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَلِيبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيثَ فيهمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فأنجننك وأصحب السفنكة وجعلنها ءاكة للعنكمان (0) وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّفُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا لَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثِكَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّبَ أُمَّدُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْكُمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِقُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللَّهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أَوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذُتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكنَّا مُّولَّدُهُ بَيْنِكُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُوسِكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُمْ مِن نَنصِرِينَ ١٠٠ اللهِ فَعَامَنَ لَهُ. لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ) أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ الْ

اَتُحَادُتُو إدغام الذال ه التاء مودة الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب الإقلاب التاء الذي المؤلفة المؤل

رَجِيَّ فتع الباء

أَلْتُبُوءَهُ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُونِكُمُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال سُوس مَ إشمام كسرة السين الضم

وَيُمُودُا

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْكُثْرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلِ هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُّ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ أَمْرَأُتُهُ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَا فِي الْقُرْكِةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَـالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿ ٣٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَقَكُرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَىٰ بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ اللهُ المُخذَنَابِذَنْبِةَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ لَا لَلْمِن اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتٍ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ (الله عَلَقَ اللَّهُ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُقْمِنِينَ اللَّهُ ٱتَّلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُمْ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يُعَلِّمُ مَاتَصَنَعُونَ ﴿

اً لَبِيوُتِ كَسر الباء تَدْعُونَ بالناء بدل الباء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



﴿ وَلَا تُحَدِيلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُذَٰ إِلَكَ أَنْزَلُنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ = وَمِنْ هَلَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ = وَمَا يَجُحُدُ بِعَايلتِناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِننب وَلَا تَخُطُّهُ, بِيَمِينِكَ إِذًا لَّازَيَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ مَا مَلُهُو ءَايَنَ أَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّا وَقَالُواْ لَوَلاَّ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَّبَةٍ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ اللهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَكَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهُ اللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجُآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٣٠) يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَأُعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا أَرْجَعُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ وَكَأْيَن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

وهو

لَهْیَ الهاء

وَلِيْتُمَلِّعُواْ إسكان اللام

(A)

وُهُو إسكان الهاء

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوِّكَ انُواْيَعُ لَمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُكُلِكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ اللَّهُ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمِعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِياً لْبَطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧٧) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهُدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ بسْ \_ اللّه الرَّمْنُو الرَّحِيمِ الَّمَةُ اللَّاغُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ اللهِ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَعِيذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بنصر ٱلله يَنصُرُ مَن يَشَاآءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ (٥)

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهُمْ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ١ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَنُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّهُواْبِعَاينتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يَعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

عُنِقِبَةً

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُوكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايُنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَيْشُرُونِ (اللهِ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَنهِ عِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِلْعَلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايننِهِ ، مَنَامُكُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايْكِيهِ عُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِلْعَالَمِينَ فتح اللام

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

وَمِنْ ءَايَننِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠ وَلَهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَرِيثُ ٱلْحَكِيمُ (١) ضَرَبَ لَكُم مَّتُ لَا مِّنْ أَنفُسِكُم هِل لَّكُم مِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُكُمُّ حَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُوكَمَا لَهُم مِّن نَّلصِرِينَ ﴿ فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلاَ بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَ ذَيْكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَيْكِنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الله مُنيبينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ اللهُ



فَهُوَ

لِّتُرْبُواْ بالتاء المضمومة وسكون الواو

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قُهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦيُشْرِكُونَ اللَّهِ ۗ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لْرَبُولُ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُ مِ مِن زَكُوةٍ تُريدُونِ وَجْهَاللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ٤٠٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (اللَّ)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلِّدِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ بِذِيضَدَّعُونَ (١٠) مَن كُفُر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا لَكُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِدِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنْهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيَهِ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآ وَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (الله فَأَنظُر إِلَى ءَائن رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

أكر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على

وهو

الدُّعاءَ إذا سهيل الهمزة الثانية وصلاً

(1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

مِنضُعفِ بَعْلِضُعفِ ضعفاً ضم الضاد في الأنفاظ الثلاثة وجهاً واحداً

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

تنفعَ بالناء بدل الياء

وَلَينْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ انَ ۚ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ عَإِذَا وَلُوا مُدْبِينَ ﴿ وَكُمَّا أَنتَ بِهَا لِهِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَةِ هِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا نُ بِعَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللهُ بثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعِفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٥٠﴾ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَشُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَٰنَ لْقَدْلَبِثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَيُومِ إِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ٥٠ كُذَ بِطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَٱصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَ



ويتخذها

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

أُذُنيُّهِ إسكان الذال

**وُهُو** إسكان الهاء أَنُ الشَّكُرُ ضم النون وصلاً (الموضعين)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقَالُ ضم اللام

> تصلعی ألف بعد الصاد وتخفیف العبن

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنْ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِيَبْنَىَّ لَاتَّشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اللهِ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهِنَّا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَ لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللَّ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ُّثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنِّبَتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يُبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠ يَنْنَي أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُّورِ اللهُ وَلَا نُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١١) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنْبِ ثَمْنِيرِ ٥٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتُقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١٠) وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنْيَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ الله نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمُّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْظِ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلُوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرة أَقْلُكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجْر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١



و هو الماء الهاء

بُحرِٰ فلک ضم ائیاء وکسر الذاي ر و ر تدعون بالتاه بدل الباه

أَلَمْ مَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَّرُ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ عَايِنَتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ، وَلَا مُولُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ، شَيًّا إِنَ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَّا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله

الَّمْرُ ﴿ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتُنْ لَارْتُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْكِلُّمِينَ اً أَمْ نَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتُناهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُّونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يُدَبِّزُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ مَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١) ٱلَّذِي ٱلْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينِ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسَّلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمُّ شُمَّسَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونِ ﴾ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ إِبِلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّم مُكَفِرُونَ ١٠٠ ١ قُلْ يَنُوفَىٰ كُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿

السَّمَآهَ إِلَى سهيل الهمزة الأولى

أدذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عِلْمًا همزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْتَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُ دَلِهَا وَلَكِكَنَ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَايُوْمِنُ عِاينتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١٠٠١ أَنْ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَ لَهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُون اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



م مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْمِ الا وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايِنتِ رَبِّهِ عَلَيْ أَإِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ١٠٠ وَلُقَدُ ءَانَيْنَا كِتَنَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآيِةً وَجَعَلْنَكُهُ هُدّى لِبني إِسْرَةٍ مِلَ (٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِعَةً يَهْدُون بِأُمْ نَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِثَايِنِنَا يُوقِنُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ لْ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُوَّلَمْ يَهْدِ لَمُنْمَ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُتَصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله عَامَّم شَعَنَّهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (٣)

أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

أَلُمَاء إلى المهردة الثانية

(100) (133) (1); (1) (1) (1)

النبيئ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النَّبَي

1 355

عطهرون فتع التاء وتشديد الظاء

الظاء وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

وهو

النيسية الأولى الخفيف الياء سازة مع الماء فمرة مع الماء الهمزة الثانية

واوأ مفتوحة

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلنَّتِي تُظَابِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوٰهِكُمَّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ (١) ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمَّ وَأَزْوَجُهُ، أَمُّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مُّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا (١)

النيسين نخفيف الباء ساكلة وزيادة همزة مع الد

> الظُنونا اثبات الألف وقفا ووصلا

مُقَامَ فتح الميم الأولى

النبيء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

بيوتنا

لأُتوها ممزة قطع دون مد

وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهُةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ يُبُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَئِرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

(O)

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٣٠ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَاآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُولًا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَنُلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

محسبون محسبون كسر السين

ا مراج وسوة كسر الهمزة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظَرُّ وَمَابَدُّلُواْ تَبْدِيلًا (٣) لَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوِّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا أَنْ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا نَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهِ أَوَّكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا الله يَكَأَيُّهُ النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَلِحَاجِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرِيشُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (٣) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا

شا أو إسفاط الهمزة الأولى

النبيء الناء تخفيف الباء الكثمة وزيادة معاذه المدالد

النبي عر تخفيف الباء ساكنة وزيادة فمزة مع المد

النبي عر نخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

القساء إن سهيل الهمزة الأولى

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

نُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا جُرِهَا مُرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يُنِسَآءًا لَسْ أُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقُرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَادَدُكُرْبَ مَايُتًا لَىٰ فِي يُوتِكُنَّ مِنَّ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّنجِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ تَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِعِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تَكُونَ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَ نَبِينَا اللَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْ مُسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهُ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوِّحْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لُقُوسُ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلِلْيَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَعَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (اللهُ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا اللهِ هُوَٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكُنُهُ ولِيُخْرِجَ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّوَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَ

تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع الد

النبيتين تخفيف الباء ساكفة وزيادة همزة مع للد ٱلنَّبِیَ ۗ إِنَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها (الوضمين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً: مثل حضص

لِلنَّبِيَءَ وقفاً: ممزة بعد الياء

النين أن نخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مِيومَ يَلْقُونَهُ اسْلَامُ وَأَعَدُ لَهُمُ أَجْرًا كُرِي وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُرَ كَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُذُونَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (1) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَزُوكِ جَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا يْكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَد حرج وكات ٱللهُ عَفُورًا رَّ



بيوت كسر الباء

النبيّ إلا وصلاً مثل حفص النبيّ

السيخيم وفقاً: همزة بعد الياء

النبيءَ ممزة بعد الباء مع المد

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدۡفَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْبُ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا اللهُ لَا يُحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآهُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَرْجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ اللَّهِ عَالَيْهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلِنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيدِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

أَبْنَاَ. لِخُورَنهِنَّ سهيل الهمزة الأولى

أَبْنَاهِ أُخُوارِتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي عرز تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

النبي أن تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَيْتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ مُنْ أَنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( اللَّهُ وَمَلَيْكَ تَهُ ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَكُنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا (٥٠) يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِآزُوكِ وَبَنَائِكَ وَبَسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَّإِن لَّرْ يَنْنُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأُعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللَّ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا ٱطْعَنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُمَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا (٧) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ أَيْنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧٧)

الرَّسُولَا اثبات الألف وصالا ووقفا

السبيلا إثبات الالف وصلاً ووقفا

> گثیراً بالثاء بسل الباء



بِسْ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحْمَٰ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُوهُو السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ

الرجِيم العطور في وقال الدِين تطروا لا تابين الساعة قُلْ بَكِي وَرَبِي لَنَا أَيْنَا الساعة قُلْ بَكِي وَرَبِي لَنَا أَيْنَا الساعة قُلْ بَكِي وَرَبِي لَنَا أَيْنَا الساعة

ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ

وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ

المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتُ أُولَكِيكَ لَكُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ

كريمُ الله وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَاينَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ فَيُرِي الَّذِينَ أُولَتِهِكَ فَكُمْ عَذَابُ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ( ) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

ٱلَّذِي ٱلْمَالِكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

ٱلْعَزِيزِٱلْحَيِيدِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ

يُنَتِّ ثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ ال

وهو إسكان انهاء (الموضعين)

عَلِمُ

اً ليدم تنون كسر بدل تنوين الضم

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَامُرَرُوا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ فَخُسِفَ بِهِمْ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّن ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَالِك لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ( أَن ٱعْمَلُ سَيْغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَالُهُ,عَيْنُ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رُّاسِيَنتِ اَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسْأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَي شُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠٠

كَسُفًا إسكان السين



السماه إِنَّ سييل الهمزة الأدا

منساته

مُسَكِنِهِمْ فنح السين وألف بعدها وكسر الكاف

م اُڪلِ إسكان الكاف

بيجري إبدال النون ياء وفتح الزاي ويعدها ألف بدل الياء

الكفور ضم الراء مكدق تخفيف شده الدال

> م اللام ضم اللام وصلاً

كَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن كُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَ لِخُمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِي ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلْ مُجَرِئَ إِلَّا ٱلْكُفُورَ السَّ وَجَعَلْنَابِيَنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَسْرَكْنَافِهَا قُرَّى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنَيِّرُسِيرُواْ فِهَالَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللهُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَينتٍ لِكُلِّ صَبّ شَكُورٍ (١٠٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيشُ ظُنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا كَانُ لَهُ وَعَلَيْهِم مِن سُلطني لَا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (١) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهُ

وهو



وهو

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَوْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّيبِ ١٠٠٠ قُل لَّا تُتَعَلُّونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُتَعَلُّ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِن مِهِ مُشَرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَنِيْزُٱلْحَكِيمُ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّاكُبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَغَنُ صِكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُولْ هَلْ يُجْدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٠) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ (٣) وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَّ ثُرُأُمُوا لَا وَأُولَندًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقّدِرُ وَلَلْكِنَّأَ كُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوالُّكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَمُمّْجَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايُدِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لُهُ. وَمَآ أَنفَقْتُ مِنشَىءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ وَهُوَ حَكِيرُ ٱلرَّزقينَ ﴿٣)

فَهُوَ الماء

وهو إسكان الهاء

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَفُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَنَوْلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ اَيَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ انْيَنَّهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ

نَعْشُرهُمْ بالنون بدل نَقُولُ بالنون بدل الياء أَهْلُولُلْهُ إِنْكُلُمُ

(A)

فَهُوَ إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء رَجِّت فتع العاء

مِلْمَةُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهِ النَّهِ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ ال

الْخَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْمِ كَةِ رُسُلا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّنَى وَثُلَاثُ وَرُبِكَعْ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَّنَى عِ قَدِيرٌ لَنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ مَّى عَدَيرٌ لَنَ اللّهَ عَلَى كُلِ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ مَّ مَنَى عَلَيْ مُنْ اللّهَ عَلَيْ كُمْ اللّهُ عَلَيْ كُمْ اللّهُ عَلَيْ كُمْ الْعَرِيرُ الْفَكِيمُ اللّهِ يَرُدُ قُكُم النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْ كُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرُدُ قُكُم اللّهِ اللّهُ عَلَيْ كُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرُدُ قُكُم مِنْ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا إِلْهُ إِلّا هُو فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ هُو فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُولُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

يشاءُإنَّ

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وهو

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِمُتُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجْرُ كِبِيرُ ﴿ أَفَمَن زُيْنَ لَهُ سُوءً عُمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصَّنعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلُ ٱلرَيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِٱلْعِزَّةَ جَيِعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ تَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَتِكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزْوَجًا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْبَ إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّا

يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآبِغُ شَرَابُهُ, وَهَنْذَ مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ طِّيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلِّيلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجُرِي لِأَجَلَ مُّسَمَّى ذَيْلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرِكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكَ مِثْلُ خَبِر اللهِ اللهِ عَنَاتُهُما ٱلنَّاسُ أَنتُكُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ١٧٠ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرِ ٱخْرِكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِيةً ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ

ٱلْفُ قَرَآةُ

وجهان: ا إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة المهيلها بين الهمزة والياء

ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (اللهِ وَلَا ٱلظَّلَمَاتُ وَلَا ٱلظَّلَمَاتُ وَلَا ٱ ولاالحرور الوم ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ (١٠) أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ (٤٠) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاتَ تَكِيرِ اللهُ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزُلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُخْلِفًا أَلْوَانُهُمْ الْوَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ اللَّهِ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً وَغَرَابِيثُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوٓآبَ وَٱلْأَنْفَ مُغْتَلِفُ ٱلْوَنْفُرُكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلُمَةُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّغَفُورُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيا رَجُونَ تِعَدَّةً لَن تَكُبُورَ اللهُ لَوْفِي بدَهُم مِّن فَضَّالِهِ ۗ إِنَّا

أُخُدتُّ إمفام الذال في الناء

العُلَمَتُواُ إن وجهان: البدال الهمزة الثانية

الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَٱلَّذِي ٓ أُوحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَوْرَقْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَمَا يُحَلُّونَ فَهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشَّنَا فِهَا لُغُوبُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِرِي كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نَصِيرِ (٧٧) إن ٱللَّهُ عَدلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضَ فَهَنِ كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيّهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَايَزيدُٱلْكَفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَرْءَ يَثُّمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلِكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلَّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ٤٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُ لَهِ مَلِّين جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السُّ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّنِيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهُلۡ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَكُن يَجِدُ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَكَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ٣) أُوَلَرْ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱ قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنْشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

أَرَايِكُمُ سهيل الهمزة الثانية

زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

(400) (100) (100) (100) (100)

ٱلسَّيِّئُ إِلَّا

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَلَوْ تُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِمَ

ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا كِمَاءَ أَجُلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠٠

والله الرخمز الرجي

الله وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى مرط مُسْتَقِيمِ اللهُ مَنِيلَ ٱلْعَرِيزِالرَّحِيمِ اللهُ لِنُسْنِدِ رَقُومًامًا

نَّذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ۗ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى

الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا مِنُ بَيْنِ أَيدِيهِم \_\_

وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَلُّ افَّأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُتَّصِرُونَ ١٠ وَسَوَّآءُ

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَبَّهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ

كَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَه

مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

(الموضعين)

تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْعَنَبَ ٱلْفَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّشْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ فَا قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّا نَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُّجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ فَالْوَاطَةِ رَكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ مُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْمِرِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ السُّ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنِّ عِامَنتُ بِرَيِكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرُمِينَ اللهِ

أين شهيل الهمزة الثانية مع الادخال

عَ الْتَخِلَدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إلى فتح الياء (الموضعين)

(6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

لَّمَا تخفیف المیم

الميتة نشديد الباء وكسرها

وَالْقَامَرُ ضَمَّ الراء

وَمَآ أَنْزَلْناً عَلَىٰ قَوْمِهِ - مِنْ بَعْدِهِ - مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا نَنَامُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنِمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَرْءُونَ اللَّ ٱلْمُرْمُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلَّ لَّنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعَنَابٍ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الله سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّهُ وَٱلشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ ۖ وَٱلْقَحَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَحَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَلْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢

ذريًا مم ألف بعد الياء وكسر الناء والهاء

مُعَضِّمُونَ ۱۰ اسکان ۱۰ اسکان انخاه مقدم مقدم کخشِمُونَ ۲.افتلاس

سكة تعليده على الأثف لحفيس

مَّرُقَدِنَا هَندَا لاسكت على الألف وصلاً

وَءَايَّةٌ لَمُّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّشْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ إِنْ أَوْ إِن نَّشَأَنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارِحْمَةُ مِّنَّا وَمَنَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ فَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةِ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٨) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥٠) قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مُرْقِدِنَّاهِنْذَا مَاوَعَدُ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدُفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ (٥٠) فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَنْعًا وَلَا تُحْرَزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ ﴾

شُغُلِ



وَأَنُ ٱعْبُدُونِ <sup>ضم النون</sup> وصلا

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف

تَعَقِلُونَ بالتاء بدل الباء لِّلْتُنذِرَ بالتاء بدل

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ (٥٠) في ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ اللهِ مَّايَدَّعُونَ ﴿٧) سَلَنَهُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ﴿٥) وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ ١ أَنْهَا أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ الكُورَ عَدُقُّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ الله ٱلْمُوْمَ نَغْيتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ((٥٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ طَ فَأَنِّ يُنْصِرُون (1) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ 🖤 وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 🖤 وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ وَإِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ الْمُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ (٧٠)



يُحزنك ضم الياء وكسر الذاي

وَهُیَ

**وُهُو** إسكان الهاء

وُهُوَ إسكان الهاء برينة كسر التاء دون تنوين وصالا وصالا اسمعون إسكان السين وتخفيف اليم

أُدهزاً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنًا هُمزة مكسورة على الإخبار س

**أُق** إسكان الواو

> (40) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا اللَّ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَحِدُ اللَّ مَرْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ اللَّهِ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ اللهُ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورِ أُولَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْنَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ١٠٠٠ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْا عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهِ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَاۤ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ ١٠٥ أَعِذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَيِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَّذِبُوك اللهِ المَشْرُواُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَلِجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَلُهُ هُوَ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ٣٠ قَالُوٓ الْإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ٨ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ٣٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَيْنُ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَكَفَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِينَ اللَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآ بِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ السَّ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله إلاعِبَادَ اللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهِ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ (اللهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللَّهِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّعَكَ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينِ ﴿ ثُنَ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهَ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أدينا تمهيل الهمزة الثانية مع الادخال أُونكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الإدخال

الزيار المراجعة المر

الْمُوَّ إسكان الهاء

نَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنْ إِنَّا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا نُونَ (٣٠) قَالَ هَلَ أَنتُهِ مُّطَّلِعُونَ (٥٠) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ اللهُ عَالَ تَأْشِّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللَّهِ وَلَوْ لَانِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْلَنَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٠ إِنَّ هَنذَالْمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌنُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (١٠) إِنَّا جَعَلْنَاهَ افِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (١٠) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأْنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ١١ أَثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمٍ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّا إِنَّهُمْ ٱلْفَوَاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ اَثَارِهِمْ ثُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿٧٠﴾ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ بِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَنَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ مَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمَ لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِسَلِيمٍ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَبِفَكُمْ عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ ١٨) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللهِ فَنُولِّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللهَ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهِ فَأَقْبُلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهِ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ



أُريفُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ينبُني كسرالياء الن شع الياء

ستجدُن

المَوَّدُ اللهاء

نبیتا یا، ساکله معدودة ثم همز

الله الماء ورب الباء ورب الباء ورب الباء صدم الباء صدم الباء صدم الباء صدم الباء الباء الباء الباء الباء الباء

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيــمُ اللَّهِ قَـدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْمَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَٰلِكَ نَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينِ اللهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهِ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِمِينَ اللهِ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرُّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ اللهُ سَلَنُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الله إِنَّاكَ ذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ اللَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ النَّ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللَّهُ رَبِّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَبُّ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٧﴾ إِلَّاعِبَادَاًللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٨ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمْ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُغَيِّنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٣٤ } إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُولَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذَا لَتِنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (إِنا ) فَأَلْنَقَمَهُ أَخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (اللهُ فَلُولا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ النَّ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ النَّ الله فَنَهُذُنْهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ الْكُ وَأَنْبُتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْم إِلَى حِينِ الْكُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُدُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ةَ إِنَكَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَلَدَّ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا ال

الي السين كاسين ك

وهو



وهو

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ((١٠٤) أَفَلا نَذَكُرُونَ ((١٠٠٠) أَمْ لَكُوْ سُلَطَانٌ مُّبِيثُ اللهُ فَأْتُواْبِكِنْبِكُمْ إِنكُنْتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ((١٠٥) إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠٠) فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعَبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١٠ } إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١٣٠ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلمُسْبَحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهُ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١١) فَكَفَرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (١٠٠) وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٧ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ ﴿٧٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللهِ وَٱبْضِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٧) سُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

## ٥ الله الرَّحْمَز الرِّحِيدِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ اللهِ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣٠ وَعِجْبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُّ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا سَحِرُّكُذَّابُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَجَعَلُ لَا لِهَا هَ إِلَاهًا وَاحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠٠ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ اللَّهُ الْحُ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلْ هُمْ فِي شَكِ مِّن ذِكْرِي ۖ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ 💮 جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كُذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبْ لْتَيْكُةُ أُوْلَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ أَوَا لُواْ رَبَّنا عَجِل لَّنَا قِطْنَا قَبْلَ بَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

أَ انزِلَ

تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

لَيْكُهُ فتح اللام وحدف الهمزة وفتع التاء دصلاً داشداء

هَنْ وَلَا . إِلَّا سَمِيلِ المِمزة 405. 155. 155. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 

وَلِی اِسکان الیا،



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ اللَّهُ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ، وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوْرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّ إِنَّ هَلَآ ٱلْحِيلُهُ، تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءَ لَيَهْ فِي بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله وا اللهُ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ إِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا ذَٰ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ الله أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ فِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُواكِمُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (٣) رُدُّوهَا عَلَّىَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلِكُمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَمُ اللَّهُ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٢٠) فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَكُفّآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٠) هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَأُمُّنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ الص وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَوُلْفِي وَحُسْنَ مَتَابِ ( اللهُ وَادْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَأَنِي مَسَنَى الشَّيْطِانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ (الْ) أَرْكُضْ بِجِلِكَ هَلْنَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَسَرَابُ (اللهُ

إن فتع الياء

بعُلِی انع الباء

وَعَذَابٍ الرَّكُسُ مَا النَّاوِين ما النقوين وما النقوين

بخالصة كسر الثاء بدل التنوين

وعُسَاقٌ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُصْرِب بِهِ عَوَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (١٠) وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (١٠) هَاذَا ذِكْرٌ الْ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ اللَّ جَنَّتِ عَدْنٍ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ (٥١) \* وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ السَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ( اللهُ هَنْذَا وَإِنَّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيْشَرَالِهَادُ أَنْ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ الله وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ الله هَاذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ (١٠) قَالُواْ بِلِّ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًّا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَلْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقُّ تُخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ( اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ( اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّهُ اللل رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيِّنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ قُلْ هُو نَبِؤُ عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَحِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَّإِيْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَ كَالَا أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَفَ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

سُخُرِيًّا

لي سكان الباه

لَعُنَوِيَ فتع الياء فَأَلِحُقَّ فتع القاف

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٩ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ فَلَ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُ كَلِفِينَ (٥) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٥) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ, بَعْدَحِينِ (٨٥) \_ ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَزُ ٱلرِّحِكِمِ تَنزِيلُ ٱلْكِنَّبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (0) أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ آءَ مَانَعُنُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَا لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ خُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُسَعَّى أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِّثُكُم بِمَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ إَلِيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ



أَمَنَ المِم

إِنِّي فتح الياء (الموضعة)

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله قُلُ اللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وبني الله فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُم مِن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُنْدَرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ لَمُمِينِ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلتَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَحُمُ ٱلْبُشِّرَيْ فَبَثِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١١١١ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْمُعَالِدِ اللَّهُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّنِينَةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِننَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُعْنَلِقًا أَلْوَنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَاعًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَبَب

فَهُو سکان الها،

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِهِۦ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّهِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَٰ إِلَىٰ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عِسُوَّةً ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْسِبُونَ الله مِن حَيْثُ اللهِ مِن حَيْثِ مِن حَيْثُ الْمَادُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٣ قُرْءَانَاعَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنُصِمُونَ الله



﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَـلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَةً يَنُّعُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَ كُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَلَ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَى حَشِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ ثُلُّ قُلْ يَنْفُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

أفرا يتم سهيل الهمزة الثانية

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ أَءُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْ سِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتٍ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ اللهِ أَمِي أَمِي أَمِّنَدُواْمِن دُونِ اللهِ شُفَعَاءً قُلْأُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِلْأَفْلَدُوْ اللهِ مِن سُوَّةٍ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِهُ وِنَ ﴿ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلا إِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا لَقُ نَظُواْ مِن رِّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٠ وَأُتَّبِعُوۤ أُحْسَنَ مَٱ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْمَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحْسُرَ قَي عَلَىٰ مَافَرَّطَتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ (اللَّ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنِ ٱللَّهَ هَدَىني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأُنَّ أَوْ يَقُولَ حِينَ تَرَي ٱلْعَذَابَ لَوْ أَرْبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلِيَ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ مِمَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْكِسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا مُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَّاللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرينَ ﴿ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، نَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَٱلسَّمَوَ تُ مَطُويَّاتًا بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنْهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

وُهُو

مروفي مد الواو حركتين حركتين وتخفيف النون وفتح الداد بِٱلنَّبِيتِئَ تخفيف الباء اكنة وزيادة معزة مع المد

و هو

م فيحث نشديد الناء

ر فِي رُوْ وَفُيِّحْتُ نشديد الناه

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (اللهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ (V) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَأْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ ٱدْخُلُو ٓ الْبُورَبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ الْفِيشَى مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُنِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فِأَدُّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّهُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي الللّلْ اللَّلْمُ اللَّالِمُلَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل





فأحدثهم إدغام الذال في التاء

كلمنت الف بعد اليم على الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا يُنَادَونَ لَمُقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا آمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُمُّ وَإِن يُشْرِكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ (اللهُ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرَهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينَذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ السَّيَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن الْمُلُّكُ الْيُوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ اللَّ

ٱلْيُوْمَ تَجُنَزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَا لَازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىء اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ١ الْوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلَهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١٠٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَدُعُونَ بالتاء بىل الياء



ان الباء فتح الباء (جميع المواضع)

وَأَن نتح الواو دون همدة قبلها

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَّبْرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَلْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ كَا يَهُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ مَثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ السَّ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّو وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣)

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّي مِمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ مُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأً كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادٍ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُنُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ ٱلسَّبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّةٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّامِثُلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ اللهِ فَأُوْلَكِيكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ الْ

لعلى فقرالباء فأطّل فم العبر فقر العبار المرّبيع

وهو



مًا لِيَ فتح الباء

وَأَنَا إنبان الألف

أُمْرِي فتع الباء

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ (اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ اللهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِّ قَالُوا بَكِّنْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدُ ءَالْيُنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ( اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِهَ لِغِيدُ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِلَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهِ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّ أُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

يَــُذُكِّرُونَ باليا، بدل النا،

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ اللَّهُ كُذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فَالَّا اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَم إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَنَتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَـ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٠٠ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٧٧ جَا أُمْرُ السفاط

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَّصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْتَهُرْءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوَاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُلَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفُرُونَ (٥٠)



أُربِنكُمُ المسردة الثانية مع الإدخال



وهی اسکان الهاء

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجَّحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَيسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

نِّحُسَاتِ إسكان الحاء

ر و و نحسر نون منتوحة وضم الشبن

أعداء فتع الهمزة

وهو

جَزَاءُ أَعَدَاءِ إبدال الهمزة الثانية واوا

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّأَقَالُوّاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَكُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَكُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضَا الْمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) ذَالِكَ جَزَلَهُ أَعْدُآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِتَا يَلِنَا يَجْعَدُونَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَـَـُزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحْـ زَنْواْ وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ آنَ نَعُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَكُۥعَدَوَّةُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوا السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ عَايِنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْبُحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ، بِأَلَّيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَنِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ (١١) لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-ْ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ۚ وَالْعَجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَّبَ فَٱخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُريب (فَ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا بِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿

وهو



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصِ ﴿ لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّ مَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَـُنَا بِجَانِبِهِ ء وَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيض (اللهِ اللهِ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِتِنَا فِي ٱلْاَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ

رَبِّی وجهان ۱. فتح الیاء -مقدم-۲. إسكانها

أرأيتم نسهيل الهمزة الثانية

فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ١

اللهِ عَسَقَ اللهُ كُذُلِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلَى ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ لَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِن دُونِهِ عِ أُولِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكُذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانَاعَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا وَنُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُفَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَقِ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَيَحِدَةً وَلَكِن يُدِّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٥ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ الْوَلِيَّ آعَالَنَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنشَىْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

يكادُ بالياء بدل التاء وهو

(1) A (2) A

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوْكَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللهُ وَهُوَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مَن اللِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيدِّكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ السَّوَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ هُ مُرِيبِ اللهُ اللهِ مَنْ لُهُ مُرِيبِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نُنْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْثُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ، حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَابَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوًّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيهٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

وهو سكان الهاء (الموضعين)

مرة نوريد كسر الهاء دون صلة وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

يَفَعَلُونَ إبدال التاء باء

هِ الْمُهُمْ إِنَّهُمُ

وجهان: ۱.ابدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

مُّصِيبَةِ بِمَا

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَةُ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدُ لَهُ وَمَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ أَيِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ مَعُوالَّذِي يَقَبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآمُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ ءَاينْهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

الْجُوارِهِ اللها، وصلاً الرّياح والف بعدها الجمع ويعلم ضم الميم

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ الله الله يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُمْ مِن تَحِيصٍ اللهَ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابُهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكُلَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ عَفَالُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلِ

لَشَاءُ إِنْكُا وجهان: الإيدال الهمارة الثاني

ور سيل مرسيل ضم اللام

فيوجى إسكان اليا.

يَشَآهُ إِنَّهُ،

وجهان: ۱.إيدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة واثباء

يُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّا الله وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (٤) ٱسْتَجِيبُواْ رَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِيٰذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرِ اللَّ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظآ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَإِنَّآ إِذَآ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِنْتُهُ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُ لِمِن يَشَآءُ إِنَكُ مِمَّا إِنَّهُ، عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَادٍ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَد

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنْتَ تَدْرى مَاٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ عَ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَّا وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٣٠ وأللّه ٱلرَّحْمَز الرَّجِي اللُّهُ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آن وَإِنَّهُ فِي أَمِّهِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ ﴿ ۚ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قُومًا مُنسِوفِينَ اللَّهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٧ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأُوَّلِينَ ﴾ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿

الي كسر الهمزة ي

مرجى عرف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> نَّبِي عِ نخفيف الباء

تخفيف الياء ساكلة وزيادة همزة مع المد

مهداً كسر الميم وفتع الهاء وألف بعدها

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ تَحْرَجُونَ ۚ ۚ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ثُبِينُ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِ غَيْرُمُجِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِ كُةً ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَ أَنُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ فَالْوَا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُ كِتَنَبًا مِن قَبِّلِهِ ـ فَهُم بِهِ ـ مُسْتَمْسِكُونَ 👚 بَلْ قَالُواّ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم مُّهُمَدُونَ ٣

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشوًا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أَ • شهد أواً وزد همزة مع سهيل الهمزة مع التانية نحو التانية نحو وأسكن التانية نحو وجهان: الإدخال وجهان: ١٠ الإدخال وهو مقدم.

۲. دون ادخال

وَكُذَٰ لِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثْرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قَلَ أُولَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآةٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ٣ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهْ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَمَّا هُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ بَلَّ مَتَّعَّتُ هَنَوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَذَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ الْهُرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ المُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ السَ



قل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اثلام

ليثوتهم

كسر الباء

**وَلِبِيُوتِهِمْ** کسر الباء

لَمَا تخفیف الیم

في إسكان الهاء

وَيُحْسِبُونَ

جماء النا زاد ألفاً بعد الهمزة - على النشية -

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ 📆 وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمُّا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَين نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٧٧) حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ٣٠٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدُأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ 

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذَنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ مَأْلِهَةُ مَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ الله وَلَوْ نَشَآهُ لِحَمَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرَكُ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُوْعَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمُّر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِ لَاخَوْثُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْوَمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَدَّرَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَدِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اللهِ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ يَّحْ بَرُونَ اللَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لِكُوْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ١٧ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ٧٧٪ لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ١١٠ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمَّرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ الله سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَلَءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ - يَكُرَبِّ إِنَّ هَتَؤُلَّا عَقَمٌّ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨١)

يحسبون عدرانسين فأنا اثبات الألف وهو الموضيين)

إِلَّهُ تسهيل الهمزة الأولى

وقيلة, فتع اللام وضع الهاء

تَعَلَمُونَ بالتاء بدل الياء

١ حمَّ اللَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنَرَكُةً إِنَّاكُنَا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَا مُنْا لِكُمْ الْمُو أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ السَّمَاتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهُ إِلَهُ إِلَا هُوَ يُعِي، وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ الله مُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفِقُهُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوَا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

رُبُّ ضم الباء



إِنَّ إِنَّ الْمَاء

فاسر همزة وصل بدل القطع

وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَينِ مُّبِينِ ١ وَإِنَّ عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَرْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَنَوُلَاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَنَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَّ وَأُورَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠ وَلَقَدُّ نَجِّينَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَءَالْيَنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ اللَّ فَأْتُواْ بِعَابَآ إِنا كَنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُمَّ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّا تَعَلِي الدار الياء فأعتلوه ما التاء مقام التاء ضم التاء ضم البيم

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ كَ اللَّهُ مَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ (اللهُ كَالْمُهُل يَغْلَى فِي ٱلْبُطُونِ (اللهُ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ (١٠) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١٠) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ ( ) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ( ) فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ و كُلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ (٥٠) كَذَٰ لِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوَّتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ فَضَلَّا مِن زَيِّكُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٥٠

291

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧ وَفِ خَلْقِكُرْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَاينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٤٠٠ وَٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنَّ لِْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَنَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - يُؤْمِنُونَ ٥ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَيْمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ شُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 💮 هَنذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ الْأَرْضِ

مرم المرقًا الدال الواو ممرة

أُلِيمٍ تقوين كسر بدل تقوين الضم



راً النّبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة ممزة مع المد

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فَيْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَيْهِ بِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةُ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أُإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَ ابْيَنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائْتَبِعُ أَهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله هَنذَا بَصَنَّايُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

سواءً" تنوين ضم

أَفُرَ أَيْتَ سهيل الهمزة الثانية

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُهُ وَهُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْيِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ اللَّ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُوُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِعَابَا بِنَآإِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (٢٠) وَبِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَادَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَّلِّي عَلَيْكُرُ فَأَسَّتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَالْسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَاقُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (اللهِ

أَ تَحَدُثُمُ مَ الدَّال الدَّال

هُرُوُ إبدال الواو ممزة

**وُهُو** إسكان الهاء

أَرَا يُشَكُّم شهبل الهمزة الثانية

مِلْمَةُ الرَّهُ الرِّهِ المَّامِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

حمّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلُ أَرَّءَ يَتُمُ مَا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلُ أَرَّءَ يَتُمُ مَا تَدْعُونَ مِن وَيُواللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ لَا دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ لَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن دُونِ اللهِ اللهِ اللهُ يَوْمِ الْفِينَ مَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَن وَلُونَ الْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ الْ وَإِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُمُّبِينُ ٧ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِهِ كَفَى بِهِ عَسَمِيذًا بَيَّني وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينٌ ١٠ قُلَ أَرَّءَ يَتُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبِّلِهِ عَكِيْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسُنِدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْكَ أَصْحَكُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

وهو اسكان الهاء وصلاً وجهان الملف الملف كعفص كعفص أراً يعو

لِّتُنذِرَ بالثاء بدل الياء مرابعد الماد وون همزة واسكان وإسكان السيخ دون المدون الماد وون الماد وون المدون الشيخ دون المدون ال

كُرْهَا منح الكاف (الموضعين)

گِنْفَبِّلُ إبدال النون باء مضمومة

أحسن أ أحسن سم النون

ويُنْجَاوُرُ إبدال النون يا، مضمومة

أَتِعِدَانِنِيَ

وَلِنُوفِيهُمْ بالنون بدل

وَوَضِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالدِّيهِ إِحْسَناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُوْهَا وَحَمْلُهُ. وَفِصَالُهُ. ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ. وَبِلْغَ أُرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعَدَانِنِيَّ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يَجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُهُ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعَاكُنكُمْ فَفُسُقُونَ اللَّ

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۗ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَكِنِي ٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَاَ عَارِضٌ مُعَطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغَنَّى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنُرُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةُ أَ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠



إِنِيَ فتح الياء

وَلَنكِنِيَ فتح ألياً:

ترى تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِكُنَهُمُ

أَوْلِيَا. أُوْلَيَيْكَ سبيل الهمزة الأولى

وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهِ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ اللهُ يَنقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآهُ أَوْلَتِهَكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٣ أُوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَيْ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَغْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

والله التَّمْز الرِّحِي

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقَّ مِن زَيِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْخَرَبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِعَضِّ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْفِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ





كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا (الله

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ ١٠٠

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ جَّرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَنُرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثَّوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَذِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجُنْكَ أَهْلَكُنْكُهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَهْنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رِّيهِ عَمَن زُينَ لَهُ اسُوءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوا أَهُوآ ءَهُم اللهُ مَثُلُ الْمُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهُرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهُ رُرُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنَّهُ رُرُّمِّنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّمٌّ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ آهْنَدَوْأُ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ فَهُلِّ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَتْهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللهِ

جا أَشراطها استاط الهمزة الأولى

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ الله طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكَرَهُمْ اللَّهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّالَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرُهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

عَسِيتُ كسر السين

أَسْرَارَهُمْ مىزة مفتوحة (0)

وَلَوْنَشْآهُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ اللَّهُ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ فَكُو تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اٰإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَسُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله الله الله المُعْوَلَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَوْلَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَوْلا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَوْلاً وَاللَّهُ عَلَوْلاً عَلَيْهُ عَلَوْلاً وَاللَّهُ عَلَوْلاً عَلَيْهُ عَلَوْلاً عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيمً ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَدَآ أَهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم اللَّهُ

هَا أُنتُمُ



عليه كسر الها، فسَنْقُرتيه بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمّْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًّا اللَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ " وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَتُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُعَلِّ بُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَا مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ مَحْسُدُونَنَأَ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَرْنِلُونَهُمْ أَوْ تُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ۖ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ بُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قُرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلُّ وَلَن يَجَدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا (اللهِ

مر خله نگرخله بالنون بدل الیاء



مركزية معلوبه بالنون بدل الياء وُهُوً

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاَّةٌ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِنَّا يُعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (0) إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَنِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدُا ١٠٠

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءً بَيْنَهُمُّ تَرَّعُهُمْ رُكِّعًا شُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَا هُمْ فَى وُجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُوذَ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَمَثُلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُوذَ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثْرَ السُّجُوذَ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرِع الْخَرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَا السَّعَظَ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى فَي الْإِنْجِيلِ كَرَرِع الْخَرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْهُ عِبْمُ اللَّكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمُ وَاللَّهُ السَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ السَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْأَنْ



بِسَــِ اللَّهِ ٱلرَّهُ أَلَرُهُ أَلْحِهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقَوْا ٱللَّهَ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ ا

اَلتَّوْرِينةِ بالفتع أو التعلما



النبي ع مخفيف الياء ساكفة وزيادة همزة مع المد تَفِيَّءَ إلى سهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِرِمِينَ الْ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِيكِثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ مِنْ قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلِّعِصْيَانَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ 🖤 فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنِّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

مَيِّتًا نشديد الياء



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّكُ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْعُرُ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أُللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

ه ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰ الرِّحَدِ قَ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَنَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ۚ إِلَّهِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابّاً ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ لَكُذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّريجٍ الله الله المُعْرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَنَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَّنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَدَرِّكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ = جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ( ) وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلُعُ نَضِيدٌ ( ) رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ الْ كُذَّبَتْ فَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسَ وَثُمُودُ اللَّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ اللهِ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّحُ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَّ وَعِيدِ اللهُ أَفَعَيينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ

أُدوزاً تسهيل الهمزة الثانية مع

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْكُفَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللهِ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَاسَ إِنَّ وَشَهِيدًا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكُشُفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ مَا فَيَا فِي جَهَنَّمُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (1) مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْمَدِ مُريبٍ (0) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ( ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ وَلَنِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( اللهِ عَالَ لَا تَعَنْصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُرَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( فَ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبِ مُنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ اللَّهُ لَمُ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ اللَّ



ي**عُولُ** إبدال الثون ياءً

مُّنيبٍ أَدَّخُلُوها ضم التنوين وصلاً وهو

وَإِدْبَكْرَ كسر الهمزة

المنادِء باليا، وصلا

دَّشُغُوُّ تشدید الشین

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قِبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْيِلَندِ هَلْ مِن تَحِيصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ حَمَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ ﴿ الْمُ فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرَ ٱلشُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللهِ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحِيْء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّ يُوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ السُّ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِحَبَّادٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهِ مِلْلَهُ الرَّحْنُ الرِّحِيهِ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمَاتِ وِقُرًا اللَّهُ فَٱلْجَنْرِيَنتِ يُسْرًا اللَّهُ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِأُمِّرًا ۚ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۖ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِمُ ال

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ٧ۗ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ ثَخْنَلِفِ ١٠ أَيُوْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرَّصُونَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ وِسَاهُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمَّ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِئْنَتَكُمْ هَنَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ (اللهُ عَاخِذِينَ مَا عَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيٓ أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠ وَفِي ٓ أَنفُسِكُو ۚ أَفلًا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْفُكُو وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبّ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثَلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنُّهُ وفِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ



 قَالَ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ اللَّهِ قَالُوٓ أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّك لِلْمُسْرِفِينَ اللَّ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعُونَ بِسُلْطَانِ شَّبِينِ (٣٠) فَتَوَكَّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿٣٤ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَهُذْنَهُمْ فِٱلْيَمِ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ ( فَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا

نَذُّكُرُ وَنَ

لَعَلَكُونَ نَذَكُرُونَ (اللهُ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُومِنْهُ مَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١)

فَسِقِينَ ١٠ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَّيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٧٤ وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

كَذَٰ لِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ الله المُواصوابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ (٥٠) فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِخُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبَهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ سِيُوَرَةُ الطِّهُ لِلْ وَالظُّورِ ١ وَكِنْبِ مَّسْطُورِ ١ فِيرَقِّ مَّنشُورِ ١ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَالْبَحْرِ ٱلْسَجُودِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ (اللهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللَّهِ

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِمِهِينَ بِمَآءَالَنَهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِهُمْ ذُرِينَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ ال وَأَمَدُ ذَنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشْنَهُونَ اللَّ يَلْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدٌ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فَبَلُّ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ( اللهُ الدَّعَيْمُ اللهُ الدَّعُوهُ إِنَّهُ الْمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ الْ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُتَرَّبِصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَّبِصِينَ ال

دُرِيَالِهِمَ الف بعد الياء وكسر التاء والهاء

\$ 5 E

أَنْهُو فنع الهمزة أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ. بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٦) فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ أُمْ عِندُهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُعِيِّيطِرُونَ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ سُلَةٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّيِينٍ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُالْمَكِيدُونَ اللهَ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثَا كُولَ مَرْوَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاهُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَسْعَفُونَ ﴿ إِنَّ يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٤٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايْعَلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبِكُرُ ٱلنَّجُومِ ﴿ اللَّ

المصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

بَصْمَعُفُونَ فتح الياء

وأللكه آلتَحْفَز آلرَحِيهِ وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاصَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغَوَىٰ ١ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهُ مُشَدِيدُ ٱلْقُوكَ ٥ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُو بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ أُمُ مَّدَنَا فَلَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ١٠ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ١٠ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى اللهُ أَفَتُمَرُونَهُ,عَلَى مَايرَى اللهُ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١١) عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ (١١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ (١١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيِّ ﴿ اللَّهِ أَفْرَءَ بِنُّ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠٠ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآ أُسْمَآ مُعَيِّتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْمُدَىٰ ١٠ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (6) ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

وَهُوَ

أَفْرَ إِيْسَمُ سهيل الهمزة الثانية



شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَ آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ (٣) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ١١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ ذَاكِ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى ٣٣ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَيْتِيرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءً بِنَ ٱلَّذِي تَولَّكِ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ المَ الْعَندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَيّ اللّ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ مَا سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّ شُمَّ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهُىٰ اللهُ وَأَنَّهُ مُوَاًضَّحَكَ وَأَبْكَن اللَّهِ وَأَنَّهُ مُوَاًمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

وهو

أفرأيت سهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ إسكان الهاء

## عَادًا ٱلْاذَكَ

ادغام التنوين غ اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

و مراد الموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ مَ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرِ وَٱلْأَنثَىٰ ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُتُنَّىٰ ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ مُهُواً غَنَّىٰ وَأَقَنَّىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٠) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥) وَتُعُودًا فَمَا أَبْقَىٰ (٥) وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ اللَّ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهُوى (٣٠) فَغَشَالُهَا مَاغَشَى (١٥) فَبِأَيَءَ الْآءِ رَبِّكَ نَسَمَارَى (٥٠) هَٰذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ٥٠ اَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبُكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١٠٠ كَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١١٠ الورة القت ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمَّ ۗ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُوٓاْ أَهُوٓآءَ هُمَّ

نَافِيهِ مُزْدَجَثُرُ الْ حِكَمَةُ أَبَلِغَةً فَمَا تُغَنِّ ٱلنُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ الْ

كُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرُ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاء

خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ الْ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنْحَنَّا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْقُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ اللَّ تَعَرِّي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ السَّ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِمُنقَعِرِ اللهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ٣ كُذَّبَتْ تَمُودُبِٱلنُّذُرِ ٣ فَقَالُواْ أَبَسَّرًا مِنَّا وَاحِدًا تَنَّبِعُهُ إِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهِ أَمْلِنِي ٱللَّهِ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ اللهِ سَيَعَامُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأُصْطِيرُ اللَّهُ



الدَّاع م

أُد لِّقِيَ سهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَنَبَتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْنَضَرُّ ﴿ فَالْدُوْاصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِير اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ١٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ (٣٠) وَلَقَدٌ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓاْ بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدٌ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ (٣٠) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُتَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَ اللَّهِ وَعَوْنَ النُّذُرُ اللَّهُ لَا يُذَابُواْ بِعَايِدِيَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِٱلرَّبُرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْكَصِرٌ الله سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ١٤ مِن كَبِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ عِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١٠)

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

وَمَآأُمۡرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةً كُلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلْ مِن مُدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللَّ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُّ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُقَنَّدِرٍ اللَّهِ المورة التحشر ألم مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ ٱلرَّحْمَانُ اللَّعْمَانُ الْفُرْءَانَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللَّ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ أَنَّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللهُ أَلَا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ( ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزِّنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْيِيرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّ فِبَأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ اللهِ فَيِأْيَءَ اللهَ وَرَبِكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ



م م م یخترج ضم الباء

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ۚ فَيِأْتِيءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۗ ۗ مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْ فَإِلَيْءَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَنْ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهُ فَهِأَيّ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيم اللهِ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٢) يَمْتَكُهُ مِن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (١) فَيِأَي ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيُوْمَ بِدِلَّا يُسْتَلُعَنُ ذَبُهِ عَ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَإِلَيْ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاحِي وَٱلْأَقْدَامِ (١) فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (أَنَّ فَبَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَأَ أَفْنَانٍ ( أَ فَيِأْيَءَ الآةِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( فَ فِيهمَا عَيْنَانِ تَجَرِيانِ ١٠٠ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَامِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ أَن فَهِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَن مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ( اللهِ عَبَّايِ عَالَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ (٥٠) فهنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَا مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فِيأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ أَنَّ فِيَأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (١) فَيَأْيَءَ الْآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٧)

فِيهِمَافَكِهَةٌ وَغَفْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿ فَإِلَّيْ عَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٣ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُرُّ حُرُّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٠) فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٣) لَرْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ اللهُ فَبَأَيِّ ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٧٣ نَبُرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨ ٩ والله الرَّمْنَز الرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةٌ ۗ ۚ كَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣) إِذَارُحَتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١) وَيُسَتِٱلْجِبَالُ بَسًّا ١٠ فَكَانَتْ هَبَآءً ثُمُنْبَثًا ١ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثُلَاثَةً ٧ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ۖ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ اللَّهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ ثُلَّةٌ كُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ (اللهُ مُتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اللهُ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مَن مَّعِينٍ الله للهُ يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِحِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَكَوْمُ وَلَكْمِ مِلْمُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهُ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُلُولُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لايسْمَعُونَ فِهَالغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١١٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيدَرِغَغْضُودِ اللهُ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اللهُ وَظُلِّمَدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةِ اللهُ إِنَّا أَنشأَنهُنَّ إِنشَاءَ اللهُ فَعَلَنهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ أَنْ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَاكْرِيدٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ اللَّهِ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠٠٠

و برجر پنزفون فتع الزاي

أُنيذًا نسهيل الهمزة الثانية مع الارداة

اِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

**أُوَ** إسكان الواو أفرأيتم شهيل الهمزة الثانية (جميع الواضع)

مُ أنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تَذُكّرُونَ تشدید الذال

> 40A 13B 1454 01 4RA

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلُونَ مِن شَجِرِ مِّن زَقُومٍ ﴿ و فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٣٠٠ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠٠ فَشَارِيُونَ شُرِبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلَا أَنْزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُعَنِّمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَتُمْ تَخَلُقُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ ٱلْحَيْلِقُونَ (٥) نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَ عَيْمُ مَّا تَحُرُّثُونَ اللهُ عَأَنتُ مِّزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّالَمُغَرِّمُونَ ١٠٠ كِلْ نَحَنُ يَحْرُومُونَ (٧) أَفَرَء يَتُعُوُّالُمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ٢٠ ٤ مَالْنَتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوَ نَشَآءُ جَعَلَنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ اللهُ أَفْرَءَ يَنْكُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُ أَنشَأْتُمُ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ اللَّهِ نَحَنُّ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ 🐨 فَسَيِّحْ بِأَسْعِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيعِ (🖤 ﴿ فَكَلَّ أَفْسِعُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ وَلَقَسَدُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠٠

إِنَّهُ الْقُرْءَانُّ كُرِيمٌ اللَّهُ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ اللَّهُ لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ (٧) تَنزِيلُ مِن رَّبِٱلْمَانِينَ (١ أَفَهَاذَا ٱلْمُدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١١٠ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ١١٠ فَلَوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَ إِن نُظُرُونَ ﴿ مَا وَنَعُن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَاكِن لَّا نُبْصِرُونَ ١٠٠ فَلُولًا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهِ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ الله فَرَوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ اللهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَادُ لُكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ٣ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ( الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلِي عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِي عَلْمِي عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَّمِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ حِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّجِهِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْ اللهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

المُوَّ اللها

وهو سكان الهاء (جميع الماضع) وهو إسكان الهاء (الموضعين) هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( اللهُ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ أَجُرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخُذَ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُوَّمِنِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتِ بَيْنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَّكُلِّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَأَخْرٌ كُرِيرٌ ١٠٠٠ اللَّهِ اللهِ

بروبر و و فيضلعفه، ضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَنكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لُهُ بَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجَرُ كُريمُ ١

جَا أُمْرُ إسفاط الهمزة الأولى



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيْكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايِنتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُوْمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ اللهِ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ ۚ ذَٰ لِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَب مِّن قَبِّل أَن نَّبُراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَوَّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ مُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ

ٱللَّهَٱلْغَنِيُّ

بدون (هُو )

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَّ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ أُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَضَوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْكَاكُ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضِّلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

التبوءة نخفيف الواو اكنة وزيادة المؤرة الجنادات الم

يظ هرون فتح الياء وتشديد الطاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

> ٱلَّنِي بحدف الياء

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ۖ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم ۗ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسَاّ ذَٰلِكُو تُوعُظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُيِنُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓءَايِنتِ بِيَننَتِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُمُ وبِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمُّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ اَلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَلْنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَى وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لِيُحْرِنَ ضم الياء وكسر الزاي المُحُولِسِ السفقام تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ويحسبون

رو و ورسلي فقع البياء

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَيَّتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعُونكُوْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوَ لَكُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِن ٱللَّهِ شَيَّنَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ الله

لَا يَهِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَلُوْكَ اثْوَاْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْهَ وَرَسُولُهُ, وَلُوْكَ اثْوَاْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْلَيْهِ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّنَ بَعْرِي اللّهِ مَنْ فَاللّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَ بَعْرِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهَا اللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْهِ هُمُ اللّهُ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَيْهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَيْهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَا اللّهِ هُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

النَّانُ الْحُنْدُلُ اللَّهُ الْحُنْدُلُ اللَّهُ اللَّ

بِسْمِ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

سَبّحَ لِلّهِ مَافِ السّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السّبَحَ لِلّهِ مَافِ اللّهَ مِن الْمَلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهِمُ اللّهَ هُو اللّهَ مَن اللّهِ مَن اللّهَ مَن اللّهُ مَن حَيْثُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِن حَيْثُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

و هُو إسكان الهاء

ه يره پيونهم کسر الباء

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ مَاقَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( ) وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِيْنَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ مِنكُمُّ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ لُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِكَ هُمُّ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّعَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ



تحسيبهم كسر السين

إنى الياء

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كُالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةُّ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ مُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

**وُهُوَ** إسكان الهاء

## مِنْ اللَّهُ اللَّ

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْشُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَةِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكَفُّرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوَلَنُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُّوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرِّ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

وَأُنَا إثبات الألف وصلأ

يُفْصَلُ ضم الياء وفتع الصاد

ا مرج وسوة كسر الهمزة

وَ الْبَعْضَاءُ الْبَدَّا إبدال الهمزة الثانية واوا



ا مراوة عسر الهمزة

لَقَدْكَانَلَكُو فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنَّ ٱلْخَيدُ ( الله عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِنُلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُوِّمِنَتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلاَ رَجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانُيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَرِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ ١٠

النبي م إذا الياء شانية همزة مع المد المتصل الهمزة ثانية واوا أو

وهو

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَيْنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَأَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلْمَ بِإِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهِ \_ الله الرَّحْزَ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ۖ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقُوْمِ لِمُ تُؤَدُّونَنِي وَقَد تَّعَـُلُمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓ أَ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

لتوريعة بالفتح أو التقليل

بعدي فتح الباء

وهو

م و و و م م م م م م م م م م الإدغام

م مورة وقع الواء وضم الهاء

أَنصَارًا تِلَّهِ

تنوين الراء مغتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري المتع الياء

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا مِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَوُ مِعَنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى بِعَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُّمَ لِهُ وَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلَدْخِلْكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُنُّ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيثٌ وَبَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ثَالَى كِتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِتُونَ نَعُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِفَامَنَت ظَآيِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت ظَا إِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ (١٤)



يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْازِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْـلُواْ عَلَيْهِمْ وَاينِيْهِ وَثُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِلَّكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِلْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِيآ أَوْلِيآ أَوْلِيآ أَوْلِيا دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدَ ابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ٨



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ اللهِ وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلْ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلدِّجَزَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْرَةُ لِلْمَافِلَةِ وَلَا الْمُؤْرِثُونَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِبَ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَأَلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَنْذِبُونَ كَنَّ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنٰنُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٤ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣٠٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعَ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسْتَدَةً يَحْسُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ ٱلْعَدُو فَأَخَذَرُهُمْ قَنَاكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

لوكواً خفيف الواو الأول

وَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْ أَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْارُءُ وسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَا ٓ إِلَى ٱلْمَذِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِن مَّارَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهِ أَوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

جَا أَجِلُها إسقاط الهمزة الأولى

## بِسْ إِللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّةُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ فَهِ الْمَحْدَةُ كَرَّ عَلَىٰ كُرِ صَافِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلُو اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَمِنكُم مُّوْرَكُم فَوْمِن اللَّهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَمَوَرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ المَصِيرُ ﴿ اللَّهُ المَصِيرُ ﴿ اللَّهُ المَصِيرُ اللَّهُ المَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُصِيرُ اللَّهُ الْمُصَالِدُ الْمُصَالَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ السَّمَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَقُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَّالِهُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الللْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْل

**وهو** إسكان اثماء

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَيِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمِّرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّنِ تَجْرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

نُكُفِّرَ بالنون بدل الياء

وَنُدُخِلُهُ بالنون بدل

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِئِتِنَاۤ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ خَيْلِدِينَ فِهَأُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَلِجِكُمْ وَأُوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ١٠ إِنَّمَاۤ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمٌّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ إِنَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ المنازة القالونا

ون المنظمة المنطمة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطقة المنطة المنطقة المنطة المنطقة المنطة المنطة المنطقة المنطة المنطة المنطقة المنطقة

التيمية إذا التياء الثانية عمرة مع للد المتصل تم إيدال الهمرة الثانية

بيُوتِهِنَّ كسر الباء

فَهُو إسكان الهاء

بَلِغ تنوين الغين

أُمْرَهُ

وَٱلَّتِي

بحذف الياء (الموضعين)

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ۖ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُونِ يَغُرُجِنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ۞ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ فَدَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١٠ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثُةُ أَشُّهُم وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍ مِي يُشْرُلُ اللَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلْيَكُرُو مَن يَنِّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا (٥)

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرَا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَّرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ نِكُرًا ﴿ أَنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرْخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

المُكرا ضم الكاف

ورير مبيتنكت فنع الباء



بَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِحِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُورُ مُعْمُورُ رَحِيمٌ ( ) قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُورُ

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللهُ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُورَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ، وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنْدًا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ

الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ الْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ اللَّهِ مُعْدَذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ اللَّهَ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَأَزْوَجًا

بعد دلك طهير ال عسى ربه وإن طلقهن ال ببدله واروجا خَيرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُّ وَمِنكَتِ قَلْنِكَتِ تَيْبَكَتٍ عَلِيدَاتِ سَيِّحَتِ

ثَيِبَتٍ وَأَبْكَارًا ١٠ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا فُوٓ أَنفُسَكُم وأَهْلِيكُو

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّ يَتَأَيَّهُا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلِّيُومَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٧

ه (الله) المناسطة المناطعة الماعة الماع الماعة الماعة الماعة الماع الماعة الماعة الماعة الماع الماعة الماعة الماعة الماع الماعة الماع الماعة الماعة الماع الماع الماعة الماع الماع الماعة الماع الماع الماع الماعة الماع الماع الماعة الماع الماع الماعة الماع الماع الماع الماعة الماع الماع الماعة الماع الم الماع الماع الماع الماع الم الم الم الماع الم الماع الماع الم الماع الم الماع الم الماع الماع ا

ٱلنَّبِيَّ

إبدال الياء الثانية همزة مع المد المتصل

**وُهُوُ** إسكان الهاه

ٱلنَّبِۍ ۗ إِلَىٰ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الم وإبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

تَظُّلهَرَا

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ الْأُومَةُ مَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰينَ (اللهُ

النَّبِي، نخفيف الياء ساكنة وزيادة

النبي مم النبي مم النبي الم النبي ا

وكتكبهء كسر الكاف وفقع الناء



تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ الْ

الموت والحيوة ليبلولم المالة المساعمالا وهو العربير العقور الله الدِّي خَلْق الرَّحْمَن مِن اللَّهِ عَلَى الرَّحْمَن مِن

تَفَنُونِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ١٠٠ ثُمُّ ٱلْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ لَيْنِ

يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ ٱلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُما ٱلْقِي فِيها فَوَجُ سَأَهُمُ خَزَنَهُما ٱلْمُ يَأْتِكُو نَذِيرٌ

وَلُواْ بَالِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْعَلِ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ اللهِ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

**وُهْیَ** اِسکان الهاء

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ بِهِ عَلِيمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ السَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن يِرْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُ مِن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ ﴿ وَلَقَدَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّالُوَلَمْ يَرُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُّ صَّلَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أُمَّنْ هَنَاٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ا أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أُمْسَكَ رِزْقَهُ مَبَلَلَّجُواْ فِ عُتُوًّ وَنُفُورِ (١) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّاعَلَىٰ وَجَهِدِءَأَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعَدُ إِن كَنتُمُ صَنِدِقِينَ ﴿ أَنَّ فُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنْأَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠

وهو

ه أمناهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السَّمَاءِأَن إبدال الهمزة الثانية ياء مُفتوحة (الموضعين) شيعت إشعام كسر السين الضم

أَرَأُيتُمُ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)



**وُهُوُ** إسكان الهاء فَلَمَّا رَأَقُوهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَنْتُم بِهِ عِنَدَّعُونَ ﴿ ثَلَ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَن مَعِي الْفَدُ وَمَن مَعِي الْفَدُونَ مَنَ هُو فِي صَلَالٍ مَّبِينِ الرَّحْمَنُ عُلَى اللَّهُ وَمَن هُو فِي صَلَالٍ مَّبِينِ الرَّحْمَنُ عَلَى اللَّهُ وَمَن هُو فِي صَلَالٍ مَّبِينِ الرَّحْمَنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نَ وَالْقَالِمِ وَمَايِسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعَمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاَ يَحْرُا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَالْمَعْمُونَ وَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَمُ الْمُعْمَدِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تُطِعِ الْمَعْمَ بِمِنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِالْمُعْمَدِينَ ﴿ وَالْمَعْمَ وَلَا تُطِعِ الْمَعْمَدِ مِن اللَّهُ مَلَا تُطِعِ الْمَعْمَدِ مِن اللَّهُ مَا لَا مُعْمَدِ اللَّهُ وَلَا تُطْعِ اللَّهُ مَا لَا مُعْمَدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا مُعْمَدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا مُعْمَدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَبَعِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنُّ الْمُحَدِّواً المَّحْدُواً المُحْدُواً المُحْدِقِينَ المُحْدِقِين

يُبِدِكُ فتح الباء وتشديد الدال

سَنَسِمُهُ مَلَى ٱلْخُرُكُودِ ٣ إِنَّا بَلُونَهُمْ كُمَا بَلُونَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ كَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُرَ نَآيِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنوِمِينَ الله فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ الله أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ الْوَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( 10 ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ ۞ قَالَأُوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُوْلُولَا تُسْيَحُونَ ( ﴿ فَالْوُاسُبْحَنَ رَبَّنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ( ) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّ قَالُواْ يُوتِلُنّا إِنَّا كُنَّا طَنِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ١٠٠ كُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ۚ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ الله المُعْتَالِمُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهِ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ المُ لَكُرْكِنْتُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ١٠٠ إِنَّا لَكُرْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ١٠٠ أَمْ لَكُرْ أَيْمَنْنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ١١٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَفَهُمْ ذِلَةً أُوفَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْكَ فَذَرِ فِي وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَن يُكذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأَمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللَّا المَّمْ يَكُنُبُونَ اللَّهُ الْجُرَافَهُم مِن مَنْ مَيْثُ مُن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

مُ اللَّهُ ٱلرُّحْزَ الرِّحِيدِ

الْمَاقَةُ اللهُ مَا الْمَاقَةُ اللهُ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَاقَةُ اللهُ كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَا الْقَارِعَةِ اللهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ فَ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ فَ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللهُ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللهُ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيهَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى مَا فَتَهُمْ أَعْجَادُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ اللهُ فَهَلُ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ بَاقِيكةٍ اللهُ اللهُ اللهُ

وهو إسكان انهاء (الموضعين)

لَيُزِّلْقُونَكَ



وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (١) فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ١٠ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله النَّجْعَلُهَا لَكُرُ نَذَكِرةً وتَعِيماً أَذُنَّ وَعِيةً اللهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ نَفَحَةٌ وَلِعِدَةٌ (٣) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِيَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَلِعِدَةَ (١) فَيُوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ (اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِ أَوْيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيةٌ (٧٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَحْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ (١٠) فَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ ۽ فَيَقُولُ هَاَؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَتِي حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ ثُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنَبْهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيَّنَي لَرْ أُوتَ كِنَبِيهُ المُ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (١٠) يَلْيُتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ اللَّهِ هَاكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ اللَّهِ مُدُّوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ اللَّهُ الْمُحْتِمَ صَلُّوهُ اللَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠

المرود أذن إسكان الذال

فهی اسکان الهاء

فَهُوَ

سكة لطبقة على هاد ماليد لحصر وداور لَدِّگُرونَ تشدید الذال فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ( قَ ) وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ( كَ ) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴿ كَا فَلَا ٱلْقِيمُ بِمَانْتِصِرُونَ ﴿ كَا وَمَا لَانْتُصِرُونَ ﴿ كَا إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ كَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ الْ وَلَا بِقُولِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَّكُرُونَ ١٠٠٠ نَيْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَلَوْ نُقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ النَّهُ لَأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ أَنَا فَمَامِنكُمْ مِّنَ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّذَكِرَةُ لِلمُنَّقِينَ الْمُنَّ وَإِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُومُ كُذِينَ الْأَنَّ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَانْصَافِهُ مِالِّمَ مَرَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ سَأَلُ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ اللَّهِ لِللَّكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهُ مَنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللَّ لَعَرُجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي وَمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ( ) فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ( ) إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ.بَعِيدًا ﴿ وَنَرِنَهُ قَرِيبًا ﴿ أَيُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كُأَلُّهُ لِ

سال بدال الهمزة الفا

ا وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأَلِعِهِنِ اللهِ وَلَا يَسْتَكُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهِ

هُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يُومِيلِ بِمِنِيهِ صِيَهِ ۽ وَأَخِيهِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ اللَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ١٤٠٤ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٥٥ مَزَاعَةً لِلشَّوىٰ ١٦٥ مَدْعُواْ مَنْأَدْبِرُ وَتُولِّلُ ١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ١٨ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ الشُّرُ جَزُوعًا الله وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٣ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ (٥) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّاعَلَيْ ٱَزُوكِجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْغَيٰ وَرَآهَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم مِسْهُدَ مِنْ قَايِمُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ الْكُ أُوْلَيِّكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٢٠٠) فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَامِعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلُ جَنَّهُ نَعِيمِ (٣) كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ (٣)

يوميد فتع اليم



نراعة تنوين سم

يشهد تهم حذف الألف الثانية وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (اللهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَلَقِبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُّونَ اللَّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرْهَفُهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ الله

مِلْلَهُ الرَّحْمَنُ الرِّحِيمِ

فَلاَ أُقْبِيمُ رَبِّ ٱلْمُشَرْقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ ﴿ ۚ كَا عَلَىٰٓ أَنْبُدِّلَ خَيْرَامِنَهُمُ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُلُوۡ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَرْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٥٠ قَلَمْ يِزِدْ هُرْدُعَآ ۗ عَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي َ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ اللهُ اللهُ وَعُوْمُهُمْ جِهَارًا ١١٥ فُمَّ إِنَّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَدْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَارًا اللَّهُ

إنيَ فتح الياء

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا اللَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُ زَالْ اللَّهُ مَالكُو لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَالْ اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا الس أَلْرَتْرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَنُوَ تِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لا زُضَ بِسَاطًا ١٠ السَّ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠ وَ أَلَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَقُا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا اللَّ وَقَدَّأَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللَّهِ مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغُرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ مُوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَلا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا

وُدًا ضم الواه

بيتي اسكان الهاه



و إنهر كسر الهمزة إكل المواضع)

وَعِانَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

مرايدو ووانهم كسر الهمزة

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوۤ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبَنَاۤ أَحَدًا اللهِ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أَتَّخَذَ صَنحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُ كَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّاۤ أَن لَّن نَقُولَ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِحَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كُمَا ظَنَنْتُمُ أَن لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ أُحِدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَهُا مُلِتُتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِّ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجِدُلُهُ مِنْهَا أَبَا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي ٓ أَشُرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكُّ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَلَمْنَآ أَنْ لَّن نَّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا ١١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدُيَّ عَامَنَّا بِهِ مِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ع فَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلا رَهَقًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أُسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرِّوْاْرِشَدَالُ الْ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَلُو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا ١٠ إِنَفْنِنَهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١) وَأَنْدُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَالِاللَّ فَلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدُانَ ۚ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ١٠٠ إِلَّا بِلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ } وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَالرَّجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلُ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيِّيهِ عِ أَحَدًا اللَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِفِهِ ورَصَدًا ﴿ ۖ لِيَّعَلَمَ أَن قَدْ أَبَّلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٨٠٠

و أن لُو النون مفصولة رسما في المصحف

نَسَلُكُهُ بالنون بدل

> و اِنّهُو ممزة مكسورة

قال فتح الفاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رَقِيَّ فتح الياء

يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُواَلَيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ يَضْفَهُۥ أَو ٱنقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا المَّ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللَّا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوِيلًا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيْكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَّهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَّهُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَاوَ بِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا (٧) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا (١٠) إِنَّ هَاذِهِ ء تَذْكِرَةٌ فَكُن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٠٠

أُو أَنقُصُ ضم الواو وصلاً



ويضفهم

و ثلثمے کسر الثاء والهاء

## الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللَّ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأْتُهَا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ وَقَالَندِرُ اللَّوْرَ وَلَكَ فَكَيْرُ الْ وَلِيَابِكَ فَطَهِرُ الْ وَالْمُدَيِّرُ اللَّهُ وَالْمُدَانِ فَطَهِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِكَ فَاصْبِرُ اللَّهُ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ اللَّ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِيوَمُّ عَسِيرٌ ٥ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا

مَّمْدُودًا اللهُ وَيَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَهَّدتُ لَهُ، تَمْهِيدًا اللهُ ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١٠٠ كُلُّ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْنِنَا عَنِيدًا ١١٠ سَأَرُهِ قُهُ وَسَعُودًا ١١٠

**وَالرِّجْزَ** كسر الراء

إِنَّهُۥفَكِّرَوَفَذَرَ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ مُؤْمِلًا كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ مُ نَظَرَ اللهُ عُبِسَ وَبِسَرَ اللهُ أَمْرَأَ دُبُرُ وَأَسْتَكُبُرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اللهِ إِنْ هَاذَا ٓ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ١٠٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١١٠ وَمَآ أَدْرَنكَ مَاسَقُرُ ﴿٧٦ كَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ٢٨ كَالُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ ٢٠ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله عَلَنا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَآ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهِّدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَٱلَّتِلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهُ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكُسُبُتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٠ فِي جَنَّتِ يَتُسَاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ اللهُ قَالُواْ لَرْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللَّهُ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللَّهُ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْمَا أَيضِينَ ١٠٠ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٠ حَتَّىٰ أَتَننَا ٱلْيَقِينُ ١١٧

مُّ مُنْ لَمُنْ هُورَةً مُنْحَ الفّاء

تَذُكُرُونَ بالتاء بدل الياء

أَيْحُسِبُ

برگق فنع الواء



بِسْ مِلْمَالِكُمْ لِللَّهِ الرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْيِمُ بِيوَهِ ٱلْقِيكَمَةِ الْ وَلَا أُقْيِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ الْ أَجْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَن بَمَعَ عِظَامَهُ ( ) وَلَا أُقْيمُ بِالنَّهُ الْ نَسُوّى بَنانَهُ وَ الْ الْمَعْرُ الْإِنسَانُ إِلَا نَسَوْى بَنانَهُ وَ الْمَامَةُ ( ) بَن اللَّهُ الْإِنسَانُ إِلَا نَسَوَى بَنانَهُ وَ الْمَامَةُ ( ) بَن اللَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

من رگاقی بلا سکت وادغام النون فی الراء

> سكة لطينة على النون لحنس

أيحسب كسر السين تمنى ابدال الباء تاء

سكسلاً وصلاً بتنوين الفتع مع الإدغام



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ، مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيِدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتْطَرِيرًا ﴿ اللَّهِ مُولَا لَهُ مُرَّا ذَالِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى أَلْأُرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِيلًا ﴿٧٧ۗ عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَسْوُرًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلَكًا كِيرًا الصَّعَلَيْمَ ثِيابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُم مَشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ٣ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَثِمَّا أَوْكُفُورًا ١٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

قُواريرا وصلاً بتنوين الفتح مع الاختار

قُوارِيراً مِّن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عُلِيهِم إسكان الياء وكسر الهاء

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبَحْهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَّ هَتَوُلآءِ يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاتُقِيلًا ٧٣ نَخْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا وَمَا لَتُنَا أُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ أَوْالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (٣) \_ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَز ٱلرِّجِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنِ عُرِّفًا إِنَّ فَأَلْعَصِفَن عَصِفًا أَنْ وَٱلنَّيْسُرُ تِ نَشُرًا لَّ فَأَلْفَرُوَنْتِ فَرِقَالَ فَأَلْمُلْقِينَتِ ذِكُرًا ٥ عُذَرًا أُو نُذُرًّا ١ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ قِعُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرِجَتْ وَ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلرَّسُلُ أَقِنَتُ ﴿ اللَّهِ عَمْمِ أَجِلَتْ الله يُومِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَا أَدُرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَثُلُّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلَمْ نُمِّلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَتَٰكُرُومَ إِلِهُ كَذَبِينَ۞

وور نذرًا ضع الذال

ٱلْرَغَلُقِكُم مِن مَّآءِ مَهِينٍ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ أَن إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومِ اللَّ فَقَدَّرُنَا فَيَعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (٣٣) وَيُلِّيُّومَ بِذِ لِأَمْكُذِّ بِينَ (١٠) أَلْرَ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١٠ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ١٠ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَنتِوَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيُلُّ يُومَ إِلِهُ كُلِّهِ بِينَ (١٠) ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكُدِّ بُونَ ١٠٥ أَنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْفَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِنْكَ صُفْرٌ (٣٧) وَنَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠٠ هَنَانَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنَذِرُونَ (٣٦) وَتُلَّيُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٧٣ هَٰذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٨٣ فَإِنكَانَ لَكُرْكُيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَتَلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّا ٱلْمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ النَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ النَّكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ " إِنَّا كُذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ " وَيُلُّ يُومَيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٤ كُلُوا وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُوَمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللَّهِ وَتُلُّ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللهُ

فُقَدَّرُنَا تشدید الدال

خِمَالُتُ زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -



ر در وفيحت ننسسانا

وَغُسَاقًا



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ كَدَابِقَ وَأَعَنْبَا ﴿ ٢٣ } وَكُواعِبَ أَنْرَابًا ﴿ ٣٣ } وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًّا بَا ﴿ عَلَا مَّا مَن زَبِّكَ عَطَاةً حِسَابًا ﴿ ﴾ زَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيِّنَهُمَاٱلرِّحْنَى لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۚ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَا بَالْ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا \_ وٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلنَّنزِعَتِ غَرْقًا اللَّهُ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا اللَّهُ وَٱلسَّنبِحَتِ سَبْحًا الله السَّابِقَاتِ سَبْقَالَ فَأَلْمُدُيِّرَاتِ أَمْرًاكَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ خَيْشِعَةُ اللَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ الَّهِ ذَا كُنَّا عِظْنَمَا نَخِرَةً ﴿ اللَّهَا لُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ اللَّهَ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةً ۗ وَحِدَةً إِنَّا فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٠)

رَّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَانُ ضم النون

أُده نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اذا ممزة مكسورة

طوری فتح الواء دون تنوین (آلف بعد الواء وفضاً واسفاط الالف وصلاً الالتقاء الساکنین)

**زُرُّكَ** تشدید الزای

مَالُنمُ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ٱلْآية ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ فَكُذَّبِ وَعَصِيٰ ﴿ أَنَّ أُذَّبِرِيسْعِيٰ ﴿ أَنَّ فَحَشِّرُ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ٤٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ ثَكَالًا لَاَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ٧٧) رَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوِّنِهَا (١٠) وَأَغْطُشَ لَيْلُهَا وَأَخْرِجَ ضُعَنْهَا (١٠) وَٱلْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا آنَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا آنَ وَٱلْجِيَالُ أَرْسِنُهِ (٣) مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَنِيكُو (٣) فَإِذَاجَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُومَ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمن مَرَىٰ ﴿ ۚ ۚ كَا مَامَن طَغَىٰ ﴿ ٣٧ ﴾ وَءَاثُرُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ٣ ﴾ فَإِنَّ ٱلْحَجِيم هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَآَلُوا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوْنَ ﴿ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ (١) يَتَعَلُّونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا الله فِيمَ أَنتُ مِن ذَكُر مُهَا آلاً إِلَى رَبِّك مُنهُمْ هَا لِنَ إِنَّمَا أَنتُ مُن مَن يَخْشَنْهَا ١٤٤ كَأُمَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمُ يَلْبَثُوۤ أَلِاّلَاعَشِيَّةً أَوْضُحَنْهَ ١٤



010



فننفعه شم العين تصديد تشديد الصاد

وهو سكان الهاء

سَّا أَنْشُرَهُ، إسقاط الهمزة الأولى

> **إنَّا** كسرُ الهمزة





فَعَدُ لَكَ



كَلَّا إِنَّ كِنَنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينَ ﴿ وَمَآأَذُرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ٢٠٠ كُنَدُّ مَّرَقُومٌ ۞ وَيَلُّ وَمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ = إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٣ ۗ إِذَالْنَالِي عَلَيْهِ عَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللَّ كَلَّا لِلَّهِ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٥ أَمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ ١١٠ أُمَّ مُقَالُ هَٰذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ كَلَّاۤ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١١) وَمَا أَدْرَنْكَ مَاعِلَتُونَ (١١) كِنْنَا مُرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ١٠٠ خِتَامُهُ، مِسْكٌُ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَافِيسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٥ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ وِنَ اللَّهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلَآءٍ لَضَآ لُّونَ ١٠ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

على الغم

بلرًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَلْكِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء

حَنفِظِينَ ﴿ ٣٣ كَاٰ لَيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿ ٢٠





ويصلى ضم الياء وفتع الصاد وتشديد اللام





وهو

مُحَفُّوظً شوين ضم شوين ضم

لَّمَا تخفیف الیم



وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَمَّ عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهِ خُلِقَ مِن مَّآءِ

دَافِقِ اللَّهُ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلمُّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ مَكَلَ رَجْعِهِ عَلْقَادِرٌ اللّ

يَوْمُتُلِكُ ٱلسَّرَآيِرُ اللَّ فَاللَّهُ وَمِن قُوَّةِ وَلاَناصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِالَجْعِ الله

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَّلَّ ﴿ " وَمَاهُو بِٱلْمَزْلِ ﴿ الْإِنَّا إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا ١٠٠ وَأَكِدُكِيدًا ١٠٠ فَمَهِلِ ٱلْكَيْفِرِينَ أَمْهِلْهُمْرُونِلًا ١٠٠

وألله ألزعم الزجيم

سَيِّج أَسَّمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَى ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرُ فَهُدَىٰ اللَّهِ وَالَّذِى آخُرَجَ ٱلْمُرْعَى ﴿ فَهَدَىٰ اللَّهُ وَعَلَمُ مُعُلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا (١٠) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ (١٠) إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ ١٠٠ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَشِعَةً ١٠٠ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ لَا تَشْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ النَّهِ ﴿ فَا عَامِلُهُ النَّا الْ لِّسَ لَمُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُومَيِذِ نَاعِمَةُ ١ السَّعِيمَ ارَاضِيةُ ١ فِ جَنَّةِ عَالِيةِ ١ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِغِيةً (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةً (١١) فِيهَاسُرُرُ مِّرَفُوعَةً (١١) وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةً إِنَا وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً (اللهِ وَزَرَابِيُّ مَبَثُوثَةً (اللهِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ١٠٠ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (١) وَإِلَى ٱلِلْمِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللهُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠

قر مرافر نسمع ضم الناء

لَّغِيَةً تَنْوَانَ شِوْ



السري بالياء وسلأ

رُدِّت فتع الياء

أكرمن ع

رُبِی الماء

أُهُننِ ع

محضون ضم انحاء دون ألف



13// 3







أَرُايتُ تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)



فِعَلَا لِلْقَائِدِ لِيُعَالِمُ الْمُتَاثِمُا



البريشة باء مدية ثم ممز بدل الياء المشددة (الوضعة)





فهو إسكان الهاء





أرزيت سهيل الهمزة الثانية



حمّالة ضم الناء وصاذ



305

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب الشَّاع عن النبي عُلَيْنَا.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي موسى عيسى بن مينا الملقب قالون المدني عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني عن أبي جعفر يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله ابن عياش، عن أبي بن كعب الشاعن النبي النبي النبي المنابي المنابية المنابي المنابية المنابية

ورواية قالون التي في الهامش هي من طريق أبي نشيط.

وقد ضُبِطَتُ كلمات رواية قالون على وجه قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع وهو الوجه المقدم.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (١ أنذَرْتَهُمٌ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الراء بـدلاً من الفتحة يدل على التقليل، وذلك في كلمة: (ٱلتَّوْرِنة).

وَوَضْعُ نقطة حمراء مسدودة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة ولم ترد في رواية قالون إلا في الهاء من كلمة (هار)[التربة: ١٠٩]حسب العد الكوفي.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبَيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿تَأْمَنُنا﴾ [يوسف:١١]، وأصلها (تَأْمَنُنا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم، وثانيها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالمضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق، وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطاً صالحًا لكلً من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءَ) و(شيقَت) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضُعُ النقطة السابقة تحت العين من كلمة (فَيْعِمًا) [الفرة:٢٧١] و (يَعِمًّا) [الفرة:٢٧١] و (يَعِمًّا) [النساء:١٥٥]، وفوق الحرف في الكلمات الآتية: العين في (تَعَدُّوا)[النساء:١٥٤]، والحساء في (يَهَدِّى)[يونس:٢٥٥]، والحساء في (يَخْصِمُونَ)[يس:٤٤]، يدل على اختلاس حركة الحرف. والاختلاس هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث. وفي الكلمات السابقة وجه آخر هو الإسكان.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالْنتُم)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهُدَآءَ إذ) و (هَنوُلاه إن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جَآءَامَةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ مَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَقَ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محقة.

تنبيهات: ١.قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّانَ ﴾ [يونس: ٩١،٥١] بفتح اللام دون همزة بعدها، وله في همزة الوصل وجهان:

أ.إبدالها ألفاً وفيها وجهان:

١. مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام.

٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة: ﴿ وَالَّينَ ﴾.

ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: ﴿ مَأْ لَنَ ﴾.

٢. قرأ قوله تعالى: ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، إلا أنه لم يحذف الهمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الواو، فتكون قراءته ﴿عَادًا ٱللَّوْلَىٰ﴾ بإدغام التنوين في اللام المضمومة وبهمزة ساكنة بعدها حال الوصل.

وإذا وُقِفَ على لفظ: ﴿عَادًا ﴾ فإن لقالون ثلاثة أوجه في الابتداء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ هي:

أ. ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ كحفص \_ كها هي في الأصل \_ وهو المقدم أداءً.
 ب. ﴿ ٱلْوَلَىٰ ﴾ بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها.
 ج. ﴿ لُوْلَىٰ ﴾ بلام مضمومة بعدها همزة ساكنة.

قرأ قالون قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِن شُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفٍ قُوَّهُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّرَضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً مُوهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞﴾ [الروم] بضم الضاد وجها واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء (مَالِكَ ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١ .إظهارها مع السكت، ٢ .إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلَكَ).

ملاحظة: السجدات في مصحف قالون إحدى عشرة سجدة كها في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

كُتِبَتْ ﴿كُلِمَتُ ﴾ [الأعراف:١٣٧] في بعض المصاحف بالتاء المربوطة ﴿كُلِمَةُ﴾.

## فهرس بأسماء السور وبيان الكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | 44    | العنكبوت | مكية    | ١      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | ۲.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 113    | TI    | لقمان    | مدنية   | 0.     | ٣     | آل عمران |
| مكيّة   | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | £     | النساء   |
| مدنية   | £1A    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | £YA    | 71    | سيا      | مكية    | NYA    | 7     | الأنعام  |
| مكيّة   | 171    | 70    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكية    | 11.    | 77    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكية    | 111    | TV    | الصافات  | مدنية   | IAV    | ٩     | التوية   |
| مكية    | £0°    | TA.   | ص        | مكية    | Y+A    | 1:    | يونس     |
| مكية    | toA    | 79    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | £TV    | 1.    | غافر     | مكية    | 470    | 17    | يوسف     |
| مكية    | £VV    | 11    | فصلت     | مدنية   | 719    | 18    | الرعد    |
| مكية    | 1743   | 17    | الشورى   | مكية    | 700    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | £ 14   | 17    | الزخرف   | مكية    | 77.7   | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | ii    | الدخان   | مكيّة   | YTY    | 17    | النّحل   |
| مكيّة   | 199    | 10    | الجاثية  | مكية    | YAY    | w     | الإسراء  |
| مكية    | 0.7    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 1A    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكية    | ٣٠٥    | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | \$A   | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩    | الحجرات  | مكية    | ***    | 71    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | 0.    | ق        | مدنية   | 777    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ١٥    | الذاريات | مكينة   | 717    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | ۳۲۰    | 04    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |
| مكية    | 770    | ٥٣    | النجم    | مكية    | 709    | 70    | الفرقان  |
| مكية    | ۸۲٥    | o £   | القمر    | مكية    | TIV    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ***    | **    | النمل    |
| مكيّة   | ٥٣٤    | 07    | الواقعة  | مكية    | ۳۸٥    | 44    | القصص    |

THE SECTION OF THE MENT SECTION OF SECTION O

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكنة    | 091    | ۸٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ov    | الحديد   |
| مكية    | 180    | AV    | الأعلى   | مدنية   | oiY    | ۵۸    | المجادلة |
| مكنة    | 790    | AA    | الفاشية  | مدنية   | oto    | 09    | الحشر    |
| مكنة    | 097    | A9    | الفجر    | مدنية   | 019    | 3.    | المتحنة  |
| مكنة    | 091    | ۹.    | البلد    | مدنية   | 001    | 7.1   | الصف     |
| مكية    | ٥٩٥    | 91    | الشمس    | مدنية   | 007    | 77    | الجمعة   |
| مكيّة   | 090    | 44    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | لنافقون  |
| مكية    | 7.00   | 95    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.5   | التفابن  |
| مكية    | 097    | 9.8   | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق   |
| مكية    | OPV    | 90    | التين    | مدنية   | 07.    | 11    | لتحريم   |
| مكية    | ogv    | .97   | العلق    | مكية    | 770    | 7.7   | 41111    |
| مكية    | ۸۹۵    | ٩v    | القدر    | مكية    | 370    | 7.6   | القلم    |
| مدنية   | ۸۹۵    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة   |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكية    | AFO    | ٧٠    | المعارج  |
| مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ٥٧٠    | ٧١    | نوح      |
| مكية    | 1      | 1.1   | القارعة  | مكية    | ovt    | VŤ    | الجن     |
| مكية    | 3      | 1.1   | التكاثر  | مكيّة   | ovt    | ٧٣    | المزمل   |
| مكية    | 7.1    | 1.7   | العصر    | مكية    | oVo    | ٧٤    | المدثر   |
| مكية    | 7-1    | 1.5   | الهُمزة  | مكية    | ovv    | ٧٥    | القيامة  |
| مكية    | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | oVA    | ٧٦    | الإنسان  |
| مكية    | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكية    | ٥٨٠    | VV    | الرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | OAY    | VA    | النبأ    |
| مكية    | 7.5    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | V٩    | لنازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸.    | عبس      |
| مدنية   | 7.7    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.40   | ۸١.   | التكوير  |
| مكية    | 7.4    | 111   | المسد    | مكية    | ٥٨٧    | AY    | لانفطار  |
| مكية    | 7.1    | 114   | الإخلاص  | مكية    | ٥٨٧    | ۸۳    | لطففين   |
| مكيّة   | 1.1    | 115   | الفلق    | مكية    | ٩٨٥    | Λ£    | لانشقاق  |
| مكية    | 7.5    | 111   | الناس    | مكية    | 04.    | ٨٥    | البروج   |

AM LEN TO MAN LEN TO MAN LEN TO MAN LEN TO MEN TO LEN TO MAN LEN TO MEN TO SE VIENT LEN TO SE